

المُنْ الْفَقَاءُ عَلَيْهُ الْمُقَاءُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُهُاءُ عَلَيْهُ الْمُنْفِقِينَاءُ عَلَيْهُ الْمُنْفِقِينَاءُ مِنْ الْمُنْفِقِينَاءُ عَلَيْهُمْ الْمُنْفِقِينَاءُ مَا مُنْفِقِهُمْ الْمُنْفِقِينَاءُ مَا مُنْفِقِهُمْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِ

# يَ فَيْ الْفَقِيلِ الْفَالِي الْفِيلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْفَائِلِي الْمِنْ الْعِلْمِيلِي الْعِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِيل

## لِعَلاهِ الدّينِ السَّمْرِقندي

وَهِيَ أَصِلِ بَدَامُع الصَّنَامُ " لِلكَاسَانِي - قَالَ اللكَنُويُ: «مَلِك العُلمَاء الكَاسَانِي ، صَاهِب لبدَامُع شَح تُحُفَة الفُقَهَاء: الْخذَ العِلْم عَن عَلاء الدِّين حَمَد السَّمَ قدي ، صَاحِبُ التَّفَة ".

الجئزء الأوك

دار الكِتَّب المجلمية مهنزت المنات جميع الحقوق محفوظة المحاملة المحاملة المحاملة الطبعة الأولى المحادد 1985م

بطلب من : دار الکتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان هاتف : ۸۰۰۸٤۲ ــ ۸۰۵۹۰۶ ـ ۸۰۱۳۳۲ صب ۱۱–۹٤۲٤ ـ تلکس : NASHER 41245 Le

|   | كتاب                                   |
|---|----------------------------------------|
| į | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

اعلم أن البيع مشروع .

عرفت شرعيته بالكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (٢) .

وأما السنة في روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «يا معشر التجار! إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب، فشوبوه بالصدقة» وكذلك بعث النبي عليه السلام والناس يتبايعون، فقررهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة.

وعليه إجماع الأمة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ٢٩ .

باب السلم

البيع أنواع أربعة :

أحدها - بيع العين بالعين ، كبيع السلع بأمثالها ؛ نحو بيع الشوب بالعبد وغيره ـ ويسمى هذا بيع المقايضة .

والثاني ـ بيع العين بالدين ، نحو بيع السلع بِالأثمان المطلقة ، وبيعها بالفلوس الرائجة ، والمكيل والموزون والعددي المتقارب دينا .

والثالث ـ بيع الدين بالدين ، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ، وهو الدراهم والدنانير ـ وإنه يسمى عقد الصرف ، ويعرف في كتابه إن شاء الله تعالى .

والرابع ـ بيع الدين بالعين ، وهو السلم ، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين ، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسها ، فيصير عينا .

والكلام في السلم في خمسة مواضع :

في بيان مشروعيته ، وفي بيان تفسيره لغة وشريعة ، وفي بيان ركنه ، وفي بيان شرطه ، وفي بيان حكمه شرعا . أما الأول: فالقياس أن لا يجوز السلم ، لأنه بيع المعدوم .

وفي الاستحسان : جائز بالحديث ، بخلاف القياس ، لحاجة الناس إليه ـ وهو قوله عليه السلام : « من أسلم منكم : فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ، وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم .

وأما تفسيره: لغة فهو عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا ، وفي المثمن آجلا ـ يسمى «سَلَمًا » و « اسلاما » و «سَلَفا » و « إسلافا » لما فيه من تسليم رأس المال للحال .

وفي عرف الشرع عبارة عن هذا أيضا مع زيادة سرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة .

وأما ركنه ـ فهو الإيجاب والقبول .

والإيجاب هو لفظ « السلم » و « السلف » - بأن يقول رب السلم لأخر : « أسلمت إليك عشرة دراهم في كرحنطة » أو « أسلفت » وقال الأخر : « قبلت » .

ويسمى هذا « رب السلم » ويسمى « المُسْلِم » أيضا . والآخر يسمى « المُسْلَم إليه » . وتسمى الحنطة « المسلم فيه » .

ولو قال المسلم إليه لآخر: « بعت منك كرحنطة بكذا » وذكر شرائط السلم ، فإنه ينعقد ايضا ، لأنه بيع ، على ما روينا أن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم .

#### وأما شرائط جواز السلم

فسبعة عشر: ستة في رأس المال ، وأحد عشر في المسلم فيه .

#### أما الستة التي في رأس المال فهي :

أحدها ـ بيان الجنس: أنه دراهم أو دنانير، أو من المكيل: حنطة أو شعر، أو من الموزون: قطن أو حديد ـ ونحو ذلك .

والثاني ـ بيان النوع: أنه دراهم: غطريفية (١) أو عدلية ، أو دنانير: محمودية أو هروية أو مروية .

وهـذا إذا كـان في البلد نقـود مختلفـة ، فـأمـا إذا كــان في البلد نقـد واحد ، فذكر الجنس كافي ، وينصرف اليه لتعينه عرفاً .

والثالث ـ بيان الصفة : أنه جيد ، أو رديء ، أو وسط .

والرابع ـ إعلام قدر رأس المال ـ فهو شرط جواز السلم فيها يتعلق العقد فيه بالقدر ، كالمكيل والموزون والعددي المتقارب .

وهـذا قـول أبي حنيفـة ، وهـو قــول سفيـان الثــوري وأحـد قــولي الشافعي .

وقال أبو يوسف ومحمد : ليس بشرط ـ وهو أحد قولي الشافعي .

وصورة المسألة: إذا قال رب السلم: «أسلمت إليك هذه الدراهم» وأشار اليها، ولم يعرف وزنها.

وكذال إذا قال « أسلمت هذه الحنطة في كذا » ولم يعرف مقدار كيل رأس المال .

وعلى هذا الخلاف:

إذا قال : أسلمت إليك عشرة دراهم في كرحنطة وكرشعير ، ولم يبين

<sup>(</sup>١) وهي من أعزَ النقود ببخاري ، وهي منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد .

حصة كل واحد منهما من العشرة .

وكذلك إذا أسلم عشرة دراهم في ثوبين مختلفين في القيمة .

هذا إذا أسلم فيها يتعلق العقد فيه بالقدر .

فأما إذا أسلم فيها لا يتعلق العقد فيه بالقدر ، كالذرعيات والعدديات المتفاوتة ، فإنه لا يشترط بيان الذرع في الذرعيات ، ولا بيان القيمة فيها ، ويكتفي بالإشارة والتعيين في قولهم جميعا .

وأجمعوا في بيع العين أن إعلام قـدر الثمن ليس بشرط إذا كان مشاراً إليه ، ودلائل المسألة تعرف في المبسوط إن شاء الله .

والخامس \_ كون الدراهم والدنانير منتقدة ، فهو شرط الجواز عنـد أبي حنيفة أيضًا مع إعلام القدر .

وعندهما ليس بشرط.

والسادس ـ تعجيل رأس المال وقبضه قبل افتراق العاقدين بأنفسهما ، فهو شرط الجواز عند عامة العلماء ، سواء كان رأس المال عينا أو دينا .

وقال مالك : إن كان رأس المال عينا لا يشترط تعجيله ، وإن كان دينا يشترط في قول ـ وفي قول قال : يجوز التأخير يوما أو يومين .

وأجمعوا أن في الصرف يشترط قبض البدلين قبل الافتراق بأبدانهما ، سواء كان عينا كالتبر والمصوغ ، أو دينا كالدراهم والدنانير .

وأما الشرائط التي في المسلم فيه فهي أحد عشر:

أحدها \_ بيان جنس المسلم فيه : حنطة أو شعير أو نحوهما .

والثاني ـ بيان نوعه : حنطة سقية أو بخسية (١)، سهلية أو جبلية .

<sup>(</sup>١) السقية ما يسقى سيحا . والبخسية ما يسقى بالمطر وقد نسبت الى البخس لأنها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة الى السيح غالباً .

والثالث ـ بيان الصفة : حنطة جيدة أو رديئة أو وسط .

والرابع ـ إعلام قدر المسلم فيه ، أنه كر أو قفيز ، بكيل معروف عند الناس ـ لأن ترك بيان هذه الأشياء يوجب جهالة مفضية إلى المنازعة ، وهي مفسدة ، بالإجماع .

والخامس ـ أن لا يشمل البدلين أحـد وصفي علة ربا الفضل ، وهو القدر المتفق، أو الجنس ، لأنه يتضمن ربا النساء ، والعقد الذي فيه ربا : فاسد .

والسادس ـ أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين ، حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير .

فأما في التبر هل يجوز السلم فيه ؟ على قياس رواية كتاب الصرف : لا يجوز ، لأنه ألحقه بالمضروب ، وعلى قياس رواية كتاب الشركة : جاز ، لأنه ألحقه بالعروض ـ وهو رواية عن أبي يوسف أيضا : أنه كالعروض .

وأما السلم في الفلوس : فقد ذكر في « الأصل » وقال : إنه يجوز ، ولم يذكر الاختلاف \_ ويجب أن يكون ذلك على قول أبي حنيفةوأبي يوسف، لأن عندهما ليس بثمن مطلق بل يحتمل التعيين في الجملة .

وعلى قول محمد : لا يجوز ، لأنه ثمن مطلق ، على ما عرف في بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما .

والسابع ـ الأجل في المسلم فيه شرط الجواز ـ وهذا عندنا .

وقال الشافعي : ليس بشرط .

ولقب المسألة ان السلم الحال لا يجوز ، عندنا ـ وعنده : يجوز .

ثم لا روايـة عن أصحابنـا ، في المبسـوط ، في مقــدار الأجــل ، واختلفت الروايات عنهم ، والأصح ما روي عن محمد أنه مقـدر بالشهـر ،

لأنه أدنى الأجل وأقصى العاجل .

والثامن ـ أن يكون جنس المسلم فيه موجودا من وقت العقد إلى وقت على الأجل ، ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس ، كالحبوب .

فأما إذا كان منقطعا وقت العقد ، أو وقت حلول الأجل ، أو فيها بين ذلك ـ فإنه لا يجوز عندنا .

وقال الشافعي : إن كان موجودا وقت محل الأجل : يجوز ، وإن كان منقطعا في غيره من الأحوال .

ولقب المسألة أن السلم في المنفطع : هل يجوز أم لا ؟ وهي مسألة معروفة .

وكذلك المسلم فيه إذا كان منسوبا إلى موضع معلوم يحتمل انقطاعه عليه بالأفة ، كحنطة قرية كذا أو أرض كذا ، لا يجوز ، لأنه يحتمل الانقطاع بالأفة .

وذكر في الأصل : إذا أسلم في حنطة هراة : لا يجوز .

وقاس عليه بعض مشايخنا أنه لو أسلم في حنطة سمرقند أو بخارى : لا يجوز ، وإنما يجوز إذا ذكر الولاية نحو خراسان وفرغانة .

والصحيح أن في حنطة البلدة الكبيرة يجوز ، لأنها لا تحتمل الانقطاع غالبا . وما ذكره محمد في الأصل من حنطة هراة أراد به اسم قرية من قرى عراق دون البلدة المعروفة التي تسمى هراة .

والتاسع - أن يكون العقد باتا ، ليس فيه خيار الشرط ، لهما أو . لأحدهما ، حتى لو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المسلم إليه رأس المال ، وتفرقا بأبدانهما ، ويبطل عقد السلم ، لأن البيع بشرط الخيار ثبت ، بخلاف القياس لحاجة الناس ، فلا حاجة إليه في السلم .

ولو أبطلا الخيار قبل التفرق ، ورأس المال قائم في يد المسلم إليه ، ينقلب جائزا عندنا ، خلافا لزفر ، ولو كان رأس المال هالكا لا ينقلب الى الجواز ، بالإجماع .

والعاشر .. بيان مكان الإيفاء فيها له حمل ومئونة ، كالحنطة والشعير وغيرهما ، فانه شرط لجواز السلم ، حتى لو ترك لم يجز السلم في قول أبي عنيفة الآخر .

وكذا الخلاف في الإِجارة ، إذا آجر داره سنة ، بأجر له حمل ومئونة ، ولم يعين مكانا للإيفاء ، لم تجز الإِجارة ، في قوله الآخر .

وعلى قولهما : جاز .

وحاصل الخلاف راجع إلى أن مكان العقد : هل يتعين مكانا لـلإيفاء فيها له حمـل ومئونة؟مع اتفاقهم عـلى أن مكان الإيفـاء إذا كان مجهـولا لا يجوز السلم ، لأنه جهالة مفضية إلى المنازعة .

وإذا لم يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء ، عند أبي حنيفة ، ولم يعينا مكانا آخر للإيفاء ، صار مكان الإيفاء مجهولا ، فيفسد السلم .

وعندهما : يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء ، فلا يؤدي إلى الجهالة، فيصح السلم .

وفي الإجارة: عندهما يتعين ، بتعين مكان إيفاء المعقود عليه ، مكان إيفاء الأجرة: فإن كان لمستأجر دارا أوأرضا: فتسلم عند الدار والأرض ، وإن كانت دابة: فعند المرحلة، وإن كان ثوبا دفع إلى قصار ونحوه: يدفعها في الموضع الذي يسلم فيه الثوب إليه.

وإنما يتعين مكان العقد مكان التسليم عندهما إذا أمكن التسليم في مكان العقد ، فأما إذا لم يمكن ، بأن كان في البحر أو على رأس الجبل ، فإنه لا يتعين مكان العقد للتسليم ، ولكن يسلم في أقرب الأماكن ، الذي

يمكن التسليم فيه ، من مكان العقد .

فأما المسلم فيه إذا كان شيئًا ليس له حمل ومثونة ، كالمسك والكافور ، والجواهر واللآليء ونحوها ، فعن أصحابنا روايتان :

في رواية : يتعين مكان العقد .

وفي رواية : يسلم حيثها لقيه ، ولا يتعين مكان العقد .

ولو شرطا مكانا آخر للإيفاء سوى مكان العقد : فإن كان فيها له حمل ، ومئونة : يتعين .

وإن كان فيها ليس له حمل ومئونة ففيه روايتان : في رواية : لا يتعين ، وله أن يوفيه في أي مكان شاء . وفي رواية : يتعين ، وهو الأصح .

والحادي عشر ـ أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف ، وهو أن يكون من الأجناس الأربعة : المكيل ، والموزون ، والمذرعي والعددي المتقارب .

فأما إذا كان مما لا يضبط بالوصف ، كالعدديات المتفاوتة والذرعيات المتفاوتة ، مثل الدور والعقار والجواهر واللآلىء والأدم (١) والجلود والخشب والروس والأكارع (٢) والرمان والسفرجل والبطاطيخ ونحوها ـ لا يجوز ، لأن المسلم فيه ما يثبت دينا في الذمة ، وسوى هذه الأجناس الأربعة لا يثبت دينا في الذمة ، في عقود المعاوضات ، إلا إذا كان شيئا من جنس الجلود دينا في الخشب والجذوع إذا بين شيئاً معلوما من هذه الأشياء ، وطولا معلوما ، وغلظا معلوما ، وأن تجتمع فيه شرائط السلم والتحق بالمتقارب يجوز .

<sup>(</sup>١) جمع أديم وهو الجلد المدبوغ .

<sup>(</sup>٢) جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب.

وكذلك السلم في الجوالق والمسوح والفرش .

وأما السلم في الحيوان : فجائز عند الشافعي إذا بين جنسه ، ونـوعه وسنه ، وصفته ، وأنه في نَجْارى فلان أو إبل فلان أو غنم فلان .

وعندنا : لا يجوز كيفها كان .

ويجوز السلم في الإليات والشحوم ، وزنا ، بلا خلاف .

وأما السلم في اللحم مع العظم الذي فيه: فلا يجوز ، عند أبي حنيفة أصلا .

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يجوز إذا بين جنس اللحم بأن قال : لحم شاة ثني أو جذعة ، قال : لحم شاة ثني أو جذعة ، وبين النوع بأن إقال لحم شاة ذكر أو أنثى ، خصي أو فحل ، معلوفة ، أو سائمة ، وبين صفة اللحم بأن قال : سمين أو مهزول أو وسط ، وبين الموضع بأن قال : من الكتف أو من الجنب ، وبين المقدار بأن قال : عشرة امناء .

وأما منزوع العظم : فقد اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة :

ذكر الكرخي وقال : يجوز .

وذكر الجصاص وقال: لا يجوز، لاختلاف السمن والهزال.

وأما السلم في السمك فقد اضطربت عبارة الروايات ، عن أصحابنا ، في الأصل والنوادر .

والصحيح من المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار ، كيلا أو وزنا ، ويستوى فيه المالح والطري في حينه ، وأما الكبار ففيه روايتان :

عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية . يجوز ، كيفها كان ، وزنا .

وفي رواية أبي يوسف ، في الأمالي ، عنه ، أنه لا يجوز .

وعلى قول أبي يـوسف ومحمد : يجـوز ، في ظاهـر الـروايـة ، كـما في اللحم . وفي رواية أخرى عنهما : لا يجوز ، بخلاف اللحم .

وأما السلم في الثياب : فإذا بين جنسه ، ونوعـه وصفته ، ورقعتـه ، وذرعه : يجوز ، استحسانا ، والقياس أن لا يجوز .

وهل يشترط بيان الوزن في الثوب الحرير ؟ اختلف المشايخ فيه :

قال بعضهم : هو شرط .

وقال بعضهم : ليس بشرط ، لأن الحرير ذرعي كالكتان والكِرباس .

وعلى هذا ، السلم في الأعداد المتقاربة مثل الجوز والبيض ونحوهما : جائز ، كيلا ، ووزنا ، وعددا ، في قول علمائنا الثلاثة .

وقال زفر : يجوز كيلا ووزنا ، ولا يجوز عددا .

وقـال الشافعي : يجـوز ، كيلا ووزنـا ، في الجـوز واللوز ، ولا يجـوز عدداً . عددا . وفي البيض : يجوز كيلا ، ووزناً وعدداً .

ولو أسلم في الفلوس عددا ، يجوز في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه لا يجوز ، لأنها من جملة الأثمان .

ولو أسلم في المتبن أوقارا(١): لا يجوز ، لتفاوت فاحش بين الوِقرين ، إلا إذا كان في فيمان(٢) معلوم من فيامين الناس لم يختلف : فيجوز .

ولو أسلم في الخبز هل يجوز؟ لم يذكر محمد في ظاهر الروايـة . وذكر في نوادر ابن رستم : على قول أبي حنيفة ومحمد : لا يجوز ، وعلى قول أبي

<sup>(</sup>١) الوِقر مِثْل البغل أو الحمار ويستعمل في البعير .

<sup>(</sup>۲) تعریب بیمان ـ ومنه : اشتری کذا فیمانا من صبرة .

يوسف : يجوز إذا شرط ضربا معلوما ، ووزنا معلوما ! وأجلا معلوما .

وأما استقراض الخبز هل يجوز؟ على قـول أبي حنيفة : لا يجـوز، لا وزنا ولا عددا ، كالسلم .

وأبو يوسف جوز القرض فيه ، وزنا ، لاعدداً ، كالسلم .

ومحمد لم يجوز السلم فيه ، لا وزنا ولا عددا ، وجوز استقراضه عددا ، لا وزنا ، لحاجة الناس ، فكأنه ترك القياس في جواز استقراضه عددا ، لعرف الناس ، وإن لم يكن من ذوات الأمثال .

### وأما بيان حكم السلم شرعاً

فثبوت الملك ، لرب السلم ، في المسلم فيه ، مؤجلا ـ بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال . المعين أو الموصوف ، معجلا ، للمسلم إليه ، بطريق الرخصة ، دفعا لحاجة الناس ، بشرائط مخصوصة لم تكن مشروطة في بيع العين .

ولا بـد أن يختلف البيـع والسلم في بعض الأحكـام ـ ونـذكــر بعض ذلك :

منها ـ أن الاستبدال برأس مال السلم ، قبل القبض ، لا يجوز ، والاستبدال بالثمن جائز إذا كان دينا لأن قبض رأس المال شرط والاستبدال يفوت القبض حقيقة ، وإن وجد من حيث المعنى ، كما لا يجوز الاستبدال ببدلي الصرف ، لأن قبضها شرط حقيقة ـ فأما قبض الثمن فليس بشرط ، والبدل يقوم مقامه معنى .

وأما الاستبدال بالمسلم فيه: فلا يجوز، قبل القبض، كالاستبدال بالمبيع المعين، لأن المسلم فيه مبيع وإن كان دينا، فيكون بيع المبيع المنقول قبل القبض، وإنه لا يجوز، بخلاف سائر الديون.

وأما الاستبدال برأس المال ، بعد الإقالة أو بعد انفساخ السلم ، بأي طريق كان : فلا يجوز في قول علمائنا الثلاثة استحساسنا ، والقياس أن يجوز ، وهو قول زفر ، سواء كان رأس المال عينا أو دينا .

وأجمعوا على أن الاستبدال ببدلي الصرف ، بعد الإقالة ، قبل القبض : جائز .

وأجمعوا أن قبض رأس المال ، بعد الإقالة ، في باب السلم ، في مجلس الإقالة ، ليس بشرط ، لصحة الإقالة ـ وفي الصرف شرط لصحة الإقالة .

وأجمعوا على أن السلم إذا كان فاسدا في الأصل ، فلا بأس بالاستبدال فيه ، قبل القبض ، ولا يكون له حكم السلم ، كسائر الديون .

ومنها ـ أن رب السلم لو أخذ بعض رأس المال وبعض المسلم فيه ، بعد محل الأجل أو قبله ، برضا صاحبه ، فإنه يجوز ، ويكون إقالة للسلم فيها أخذ من رأس المال ، ويبقى السلم في الباقي ـ وهو قول عامة العلماء .

وقال مالك وابن أبي ليلى : ليس لـه ذلك : فهـو إما أن يـأخذ جميـع رأس المال ، أو يأخذ جميع المسلم فيه .

وفي بيع العين : إذا أقال في البعض دون البعض ــ جاز ، بالإِجماع .

وأجمعوا أنه لو أخذ جميع رأس المال ، برضا صاحبه ، أو أقال جميع السلم ، أو تصالحا على رأس المال ، فإنه يكون إقالة صحيحة ، وينفسخ السلم .

ولو أخذ بعض رأس المال ، قبل محل الأجل ، ليعجل باقي السلم ، فإنه لا يجوز هذا الشرط ،

وتصح الإقالة ، لأنه يصير في معنى الاعتياض عن الأجل ، فيكون شرطا فاسدا ، إلا أن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ـ وهذا على قياس قول أب حنيفة ومحمد .

فأما على قياس قول أبي يوسف : فتبطل الإِقالة ، والسلم كله باق ، إلى أجله ، لأن عنده الإِقالة بيع جديد ، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة .

ومنها - أن المسلم إليه اذا أبراً رب السلم عن رأس المال ، لا يصح ، بدون قبول رب السلم ، وإذا قبل : يصح الإبراء ، ويبطل السلم ، لأنه فات قبض رأس المال ، لأنه لا يتصور قبضه بعد صحة الإبراء . ولو رده أو لم يقبله بقي عقد السلم صحيحا ، فله أن يسلم رأس المال قبل الافتراق ، حتى لا يفسد .

ولو أبرأ عن ثمن المبيع ، صح من غير قبول ـ إلا أنه يرتد بالرد .

والفرق هو أن قبض رأس المال ، في المجلس شرط صحة عقد السلم ، فلو صح الإبراء ، من غير قبول الآخر ، لأنفسخ السلم من غير رضا صاحبه ، وهذا لا يجوز ـ بخلاف الثمن ، لأن قبضه ليس بشرط .

ولو أبرأ عن المسلم فيه جاز .، لأن قبضه ليس بشرط ، والإبراء عن دين ، لا يجب قبضه شرعا ، إسقاط لحقه لا غير فيملك ذلك .

ولـو أبـرأ عن المبيع ، لا يصـح ، لأن الإِبــراء ، عن الأعيــان ، لا يصح .

ومنها ـ أن الحوالة برأس مال السلم ، والكفالة به ، والرهن به ، وبالمسلم فيه أيضا ـ جائز ، عندنا .

وعند زفر : يجوز بالمسلم فيه ، ولا يجوز برأس المال .

وعن الحسن البصري أنه لا يجوز ذلك كله : لا برأس المال ، ولا بالمسلم فيه . وعلى هذا الخلاف: الحوالة ، والكفالة ، والرهن بأحد بدلي الصرف .

ثم متى جاز ذلك عندنا ، يجب أن يقبض المسلم إليه رأس المال من الحويل والكفيل أو من رب السلم ، أو يهلك الرهن قبل أن يتفرقا عن المجلس ، وقيمة الرهن مثل رأس المال أو أكثر ، حتى يحصل الافتراق عن قبض رأس المال ، فيجوز ، ولا يبطل العقد .

وأما إذا تفرق رب السلم والمسلم إليه ، قبل القبض ، يبطل السلم ، وإن بقي الحويل والكفيل مع رب السلم .

ولو ذهب الحويل والكفيل ، وبقي المسلم إليه مع رب السلم ، لا يبطل السلم ، والعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهها .

وكذلك في باب الصرف : العبرة لبقاء العاقدين .

وكذلك في الرهن : إذا لم يهلك حتى تفرقا ، يبطل السلم ، لانعدام قبض رأس المال .

هذا في جانب رأس المال .

فأما في جانب المسلم فيه ، فالمحيل يبرأ بنفس عقد الحوالة ، ويبقى تسليم المسلم فيه واجباً على المحتال عليه اذا حل الأجل، فاذا حل الأجل يطالب رب السلم المحتال ، عليه ولا سبيل له على المحيل .

وفي الكفالة رب السلم بالخيار : إن شاء طالب الأصيل ، وإن شاء طالب الكفيل ، وله أن يجبس الرهن حتى يأخذ المسلم فيه .

ومنها ـ أن المسلم إليه إذا قال بعد قبض رأس المال إنه زيوف أو نبهرجة أو مستحق أو ستوقة او معيب ، فلا يخلو : إما إن صدقه رب السلم أو كذبه :

أما إذا صدقه ـ فله حق الرد ، ثم لا يخلو : إما إن كان رأس المال عينا أو دينا :

فإن كان عينا ـ فاستحق في المجلس أو رد بالعيب بعد الافتراق ، ولم يجز لمستحق ، ولم يرض المسلم إليه بالعيب ـ فإنه يبطل السلم ، لأن العقد وقع على العين :

فإذا لم يجز : فقد فات البدل ، فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض .

ولو أجاز المستحق أو رضي المسلم إليه بالعيب ، جاز ، لأنه سلم لـه البدل من الأصل .

فأما إذا كان رأس المال ديناً \_ فقبضه ، ثم وجده ستوقة أو رصاصا أو مستحقا أو زيوفا أو نبهرجة \_ فلا يخلو : إما إن وجد ذلك في مجلس السلم أو بعد الافتراق ، ولا يخلو إما إن تجوز بذلك المسلم إليه أو لم يتجوز .

أما إذا وجد ستوقة أو رصاصا في المجلس ، فتجوز به : فلا يجوز ، لأن هذا ليس من جنس حقه ، فيكون استبدالا برأس المال قبل القبض ، فصار كها لو استبدل ثوبا من رب السلم مكان الدرهم .

فأما إذا رده وقبض شيئاً آخر مكانه ، جاز ، لأنه لما رده وانتقض قبضه ، جعل كأن لم يكن ، وأخر القبض إلى آخر المجلس ، فإن ذلك جائز ـ كذلك هذا .

وأما إذا وجد ذلك مستحقا ، فإن صحة القبض موقوفة على إجازة المستحق : إن أجاز جاز ، وإن لم يجز بطل .

فأما إذا وجد زيوفا أو نبهرجة : فإن تجوز بها جاز ، لأنها من جنس حقه ، فيصير مستوفيا مع النقصان .

وإن رده واستبدل مكانه في مجلس العقد ، جاز ، لأنه وجد مثله في

المجلس ، فكان القبض متأخرا .

هـذا الذي ذكـرنا إذا كـان ذلك في مجلس السلم ـ فـأما إذا كـان بعد تفرقها :

فإن وجد شيئاً من رأس المال ستوقة أو رصاصا ، بطل السلم بقدره ، قل أو كثر ، كيفها كان ، لأنها ليست من جنس حق المسلم إليه فظهر أن الافتراق حصل من غير قبض رأس المال ، بقدر الستوقة ، فيبطل بقدره ولا يعود جائزا بالقبض بعد المجلس ، كها لو لم يقبض أصلا ثم قبض بد الافتراق .

وإن وجد ذلك مستحقا: إن أجاز المستحق ، جاز ، لأن القبض موقوف على إجازته ، إذا كان رأس المال قائما ـ نص على ذلك في الجامع الكبير ، وإن رد ، بطل السلم بقدره ، لما ذكرنا أن القبض موقوف .

وأما إذا وجد ذلك زيوفا أو نبهرجة : إن تجوز به جاز ، وإن لم يتجوز به ورده : أجمعوا على أنه إن لم يستبدل في مجلس الرد ، بطل السلم بقدر ما رد . فأما إذا استبدل مكانه جيادا في مجلس الرد : فالقياس أن يبطل السلم بقدره ، قال المردود أو كثر \_ وبه أخذ زفر .

وفي الاستحسان : لإ يبطل ، قـل أو كـــــر ــ وهــو قــول أبي يــوسف ومحمد .

وأبو حنيفة أخذ في الكثير بالقياس ، وفي القليل بالاستحسان .

وكذلك على هذا الخلاف : أحد المتصارفين إذا وجـد شيئا ممـا قبض زيوفا ورده بعد المجلس .

ثم اتفقت الروايات عن أبي حنيفة أن ما زاد عـلى النصف كثير ، ومــا دونه فهو قليل .

وأما في النصف فذكر في « الأصل » وجعله في حكم القليل في موضع ، وحكم الكثير في موضع .

وروى في النوادر أنه قدره بالتلث فصاعداً \_ وهو الأصح .

هذا الذي ذكرنا حكم رأس المال ـ فأما حكم المسلم فيه : إذا وجد رب السلم بالمسلم فيه عيبا ، بعدما قبضه ـ فإن له خيار العيب : إن شاء تجوز به ، وإن شاء رده ، ويأخذ منه السلم غير معيب ، لأن حقه في السليم دون المعيب .

إلا أن خيار الشِرط والـرؤية لا يثبت في السلم ، عـلى ما ذكـرنـا في جانب رأس المال .

هذا إذا صدقه رب السلم - فأما إذا كذبه وأنكر أن تكون الدراهم التي جاء بها من دراهمه التي أعطاها ، وادعى المسلم إليه أنها من دراهمه فهذا لا يخلو من ستة أوجه :

إما إن كان المسلم إليه أقر ذلك ، قبل ذلك ، فقال « قبضت الجياد » أو « قبضت حقي » أو « قبضت رأس المال » أو « استوفيت الدراهم » أو « قبضت الدراهم » أو قال « قبضت » ولم يقل شيئا آخر .

ففي الفصول الأربعة الأولى: لا تسمع دعواه بعد ذلك أي وجدته ، زيوفا ، ولم يكن له حق استحلاف رب السلم بالله إنها ليست من دراهمك التي قبضتها منك ، لأنه بإقراره بقبض الجياد ، يصير مناقضاً في دعواه ، لأنه أقر بقبض الجياد ، ثم قال « لم أقبض الجياد بل هي زيوف » ، والمناقضة تمنع صحة الدعوى ، والحلف بناء على الدعوى الصحيحة .

وأما إذا قال المسلم إليه « قبضت الدراهم » ثم قال « هي زيوف » : فالقياس أن يكون القول قول رب السلم : أنها ليست من دراهمه مع يمينه

على ذلك وعلى المسلم إليه البينة أنها من الدراهم التي قبضها منه ، لأن المسلم إليه يدعي أنها مقبوضة مع العيب ، ورب السلم ينكر أنها مقبوضة ، أو أنها التي قبضها منه ، ويكون القول قول المنكر مع يمينه .

وفي الاستحسان: القول قول المسلم إليه مع يمينه ، وعلى رب السلم البينة أنه أعطاه الجياد ، لأن رب السلم بإنكاره أنها ليست من دراهمه يدعي إيفاء حقه ، وهو الجياد ، والمسلم إليه بدعواه أن هذه الدراهم « قبضتها منك أونها زيوف » ، ينكر قبض حقه ، فيكون القول قوله مع يمينه أنه لم يقبض حقه ، وعلى المدعي البينة أنه أوفاه حقه .

وهذا هو القياس في الفصول الأخر إلا أن ثمة سَبَقَ منه ما يناقض دعواه ، وهو الإقرار بالجياد ، وههنا لم يسبق ، لأن ذكر قبض الدراهم يقع على الزيوف والجياد جميعا ، بخلاف الفصول الأولى .

وأما إذا قال « قبضت » لا غير ، ثم قال « وجدته زيوفا » يكون القول قوله ، كما قلنا في الفصل الأول ، إلا أن ههنا إذا قال « وجدته ستوقة أو رصاصا » فإنه يصدق ، بخلاف ما إذا قال « قبضت الدراهم» ثم قال « وجدتها ستوقة أو رصاصا » فإنه لايقبل قوله ، لأن في قوله «قبضت» إقرارا بمطلق القبض ، والستوقة تقبض ، فبقوله « ما قبضته ستوقة » لا يكون مناقضا ، وفي قوله « قبضت الدراهم » يصير مناقضاً لقوله « قبضت الستوقة والرصاص » لأنه خلاف جنس الدراهم .

با*ب* ـــــــالر با

الربا(١) نوعان : ربا الفضل وربا النَّساء .

فالأول ـ هو فضل عين مال على المعيار الشرعي ، وهو الكيل والوزن ، عند اتحاد الجنس .

والثاني \_ هو فضل الحلول على الأجل ، وفضل العين على الدين ، في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس ، أو في غيير المكيلين وغير الموزونين عند اتحاد الجنس .

وعلة ربا الفضل هي القدر المتفق ، مع الجنس ـ أعني الكيـل في المكيلات ، والوزن في الأثمان والمثمنات .

روعلة ربا النساء هي وجود أحد وصفي علة ربا الفضل ، وهي الكيل في المكيلات أو الوزن المتفق ، أعني أن يكونا ثمنين أو مثمنين ، لأن وزن المثمن يخالف وزن المثمن .

وهذا عندنا ـ وعند الشافعي : ربا الفضل هو الفضل المطلق من حيث الذات ، أو حرمة بيع المطعوم بجنسه ، ثم التساوي ، في المعيار الشرعي مع اليد ، مخلص عن هذه الحرمة ، بطريق الرخصة .

وربا النساء هو فضل الحُلول في المطعومات والأثمان .

<sup>(</sup>١) من رَبًا المال أي زاد وينسب إلى الربا فيقال ربوي بكسر الراء والفتح خطأ فيقال الأشياء الرُّبُوية .

وعلة ربا الفضل هي الطعم في المطعومات ، والثمنية في الأثمان المطلقة ، وهي الذهب والفضة والجنس شرط .

وعلة ربا النساء هي علة ربا الفضل ، دون الجنس ، وهي الـطعم او الثمنية .

ودلائل هذه الجملة تعرف في الخلافيات .

وفائدة الخلاف في ربا الفضل تظهر في فصلين :

أحدهما ـ في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر ، كبيع الحفنة بالحفنتين والسفرجلة بالسفرجلتين والبطيخة بالبطيختين ، ونحوها ـ يجوز عندنا لعدم القدر ، ولا يجوز عنده لوجود العلة وهي الطعم .

والثاني - في بيع مقدر بمقدر غير مطعوم ، كبيع قفيز جص بقفيزي جص ، أو مَنٍ من حديد بمنوي حديد ، ونحوهما ، لا يجوز عندنا في الجص ، لوجود علة ربا الفضل ، وهي الكيل والجنس ، وعنده يجوز لعدم العلة وهي الطعم . وفي الحديد لا يجوز عندنا لوجود الوزن والجنس ، وعنده يجوز لعدم الثمنية والطعم .

وأجمعوا أنه لـو باع قفيـز أرز بقفيزي أرز ، لا يجـوز ، لوجـود الكيل والجنس عندنا ، ولوجود الجنس والطعم عنده .

وأجمعوا أنه إذا بـاع مَنّ زعفران بمنـوي زعفران ، أو مَنَّ سكـر بمنوي سكر ، لا يجوز ، لوجود الـوزن والجنس عندنـا ، ولوجـود الطعم والجنس عنده .

وأما فروع ربا النساء وفائدة الخلاف بيننا وبين الشافعي أنه إذا باع قفيز حنطة بقفيزي شعير نسيئة مؤجلة ، أو دينا موصوفًا في الذمة غير مؤجل ، لا يجوز بالإجماع ، لوجود علة ربا النساء ، وهي أحد وصفي علة ربا الفضل ، وهي الكيل عندنا ، والطعم عنده .

وإذا باع قفيز جص بقفيزي نورة، مؤجلا، بأن أسلم، أو غير مؤجل ، بأن باع دينا في الخدمة، ولا يجوز عندنا لوجود الكيل وعنده يجوز لعدم الطعم،

ولو أسلم مَنَّ حديد في مَنِّ حديد ، لا يجوز عندنا ، لـوجود الـوزن المتفق ، لكونهما موزونين ـ وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية .

ولو باع مَنَّ سكر بمن زعفران ، دينا في الذمة ـ لا يجوز ، بالإجماع ، لوجود أحمد وصفي علة ربا الفضل ، وهو الوزن المتفق عندنا ، لأنها مثمنان ، ولوجود الطعم عنده .

ولـو أسلم دراهم في زعفـران أو في قـطن أو حـديــد ، فـإنــه يجـوز بالإجماع : أمـا عندنـا فلأنـه لم يوجـد الوزن المتفق ، فـإن الدراهم تـوزن بالثاقيل ، والقطن والحديد والزعفران يوزن بالقبان .

ولو أسلم نقرة فضة في نقرة ذهب لا يجوز ، بالإجماع ، لوجود الوزن المتفق عندنا ، فإنهما يوزنان بالمثاقيل ، وعنده لوجود الثمنية .

ولو أسلم الحنطة في الزيت ، جاز عندنا ، لأن احدهما مكيـل والآخر مورون ، فكانا مختلفين قدرا ، على قوله : لا يجوز ، لوجود الطعم .

فأما تفسير الجنس بانفراده:

إذا أسلم ثوبا هَرَوِياً (١) في ثوب ههَرَوِيّ ، لا يجوز عندنا ، لأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل ، فيحرم النساء \_ وعند الشافعي يجوز ، لأن الجنس عنده شرط .

ولو أسلم ثوبا هرويا في ثوب مَرْوِيّ(٢)جاز ، بالإِجماع ، لأنه لم يوجـد

<sup>(</sup>١ و٢) تُوب هَرَوِي بالتحريك ومَرْوي بالسكون منسوب الى هراة ومرو ـ وهما قريتان معروفتان بخراسان . وقيل : على شط الفرات .

الجنس ، ولا الوزن المتفق ، ولا الطعم ، ولا الثمنية .

ولــو أسلم جـوزة في جــوزة أو سفـرجلة في سفــرجلة ، لا يجـوز ، بالإجماع ، لوجود الجنس عندنا ولوجود الطعم عنده .

ثم فرق بين المكيل والموزون وبين الثوب والثوب من وجه ، وهـو أن ربا النساء لا يتحقق في الثوب إلا بطريق السلم ، لأن الثياب لا تثبت دينا في الذمة ، الا سلما ، فأما في المكيـل والموزون فيتحقق ربـا النساء مؤجـلا وحالا دينا موصوفا في الذمة ـ بيانه :

لو أسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي ، لا يجوز ، لأنه مؤجل .

ولو باع ثوبا هرويا ، بشوب هروي موصوف في الـذمة ، حـالا ، لا يجوز ، لأنه لا يجوز أن يكون ثمنا إلا باعتبار ربا النساء .

ولو باع قفيز حنطة بعينها ، بقفيزي ، شعير موصوف في الذمة دينا غير مؤجل ، لا يجوز ، لأن العين خير من الدين وإن كان حالا .

باب \_\_\_\_\_الشراء والبيع\_\_\_\_\_

يحتاج في هذا الباب إلى : بيان ركن البيع والشراء ، وبيان شروطه ، وبيان أقسامه ، وبيان حكمه شرعا .

#### أما بيان الركن

فهـو الإيجاب من البـائع ، والقبـول من المشتري ، إلا أن ذلـك قـد يكون بلفظين ، وقد لا يتحقق إلا بثلاثة ألفاظ .

أما ما يتحقق بلفظين : فقد يكون بدون النية ، وقد يكون مع النية .

أما من غير النية ، فبأن يكون اللفظان بصيغة الماضي ، نحو أن يقول البائع « بعت منك هذا العبد بكذا » فقال المشتري « ابتعت » أو « اشتريت » أو ما يؤدي معناه كقوله « أخذت » و « قبلت » و « رضيت » و « فعلت » ونحو ذلك ـ لأن هذا في عرف أهل اللغة والشرع مستعمل لإيجاب الملك للحال بعوض ، وإن كان بصيغة الماضي .

وكذلك إذا بدأ المشتري فقال: « اشتريت منك هذا العبد بكذا » فقال البائع « بعته منك » أو « أعطيته » أو « بنذلته » أو « رضيت » أو « هولك » .

وأما الذي لا ينعقد بدون النية فأن يخبر عن نفسه في المستقبل ، بلفظة الاستقبال ـ وهو أن يقول البائع « أبيع منك هذا العبد بالف » أو « أبذله » أو « أعطيكه » . فقال المشترى « اشتريه بذلك» « أو « آخذه » ونويا الإيجاب للحال ، أو كان أحدهما بلفظ الماضي والآخر بلفظ المستقبل ، مع نية الإيجاب للحال ، فإنه ينعقد البيع ، لأن صيغة الاستقبال تحتمل الحال فصحت النية .

وإن كان أحدهما بلفظ الاستفهام ، بأن قال « أتبيع مني هذا الشيء ؟ » فقال « بعت » ونوى ، لا ينعقد البيع ، لأن لفظ الاستفهام لا يستعمل للحال إذا أمكن العمل بحقيقة الاستفهام .

فأما إذا كان بلفظين يعبر بهما عن المستقبل ، إما على سبيل الأمر ، أو الخبر أو بأحدهما ، من غير نية الحال، فإنه لا ينعقد البيع عندنا ، وذلك أن يقول البائع « اشتر مني هذا العبد بالف درهم » فقال المشتري « اشتريت » ، أو قال المشتري « بع مني هذا العبد » فقال « بعت » ، أو قال البائع « أبيع هذا العبد منك بالف درهم » فقال المشتري « اشتريت » .

وفي باب النكاح إذا كان أحد اللفظين يعبر به عن الأمر أو الخبر في المستقبل ، بأن قال « زوجيني نفسك بألف درهم » فقالت « زوجت نفسي منك قال الزوج « أتزوجك على ألف درهم » فقالت « زوجت نفسي منك بذلك » ينعقدالنكاح .

وقال الشافعي : البيع والنكاح سواء : ينعقدان بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن الحال من غيرنية .

فأما إذا كان أحد اللفظين بطريق الاستفهام ، فإنه لا ينعقد النكاح ، والبيع ، بالإجماع .

والصحيح مذهبنا ، فإن البيع في العرف غالبا لا يكون بناء على مقدمات ، ولفظ المستقبل للعدة في الأصل ، ولفظ الأمر للمساومة ، فيحمل على حقيقته إلا بدليل . ولم يوجد ، بخلاف النكاح : فإنه بناء على مقدمة الخطبة ، فلا يحمل على المساومة بدلالة العادة .

وأما إذاوجد ثلاثة ألفاظ: بأن قال المشتري « بع عبدك هذا مني بألف درهم » فقال البائع « بعت » فقال المشتري « اشتريت » ، فإنه ينعقد بالإجماع .

فأما إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابة واحدة أو دابتين : فإن كان الإيجاب والقبول متصلين وخرج الكلامان من غير فصل بينها : فإنه يصح البيع ، فأما إذا كان بينها فصل وسكوت ، وإن قل ، فإنه لا يصح ، لأن المجلس يتبدل بالمشي والسير ـ هكذا قال عامة مشايخنا ، وقاسوا على آية السجدة (۱) ، وخيار المخيرة .

وقال بعض مشايخنا: إذا تبايعا في حال السير والمشي ، فوجد الإيجاب ، منفصلا عن القبول فإنه ينعقد ما لم يفترقا بأبدانهما، وإن وجد القبول بعد الافتراق ، لا يجوز ، لأن القيام عن المجلس دليل الإعراض ، عن الجواب فأما السير بلا افتراق فليس بدليل الإعراض ، فصح القبول ، ويكون جوابا وهكذا قالوا في خيار المخيرة . أما في تلاوة السجدة فبخلافه ، لأن الأصل أن تجب السجدة لكل تلاوة ، لكن جعلت التلاوات كتلاوة واحدة ، عند اتحاد المجلس ، والمجلس يختلف بالسير حقيقة .

<sup>(</sup>١) بمعنى « أنه لو قرأ آية سجدة وهو يمشي على الأرض أو يسير على دابة لا يصلى عليها مراراً يلزمه لكل قراءة سجدة \_ وكذا لو خير امرأته وهي تمشي على الأرض أو تسير على دابة لا يصلى عليها فمشيت أو سارت يبطل خيارها لتبدل المجلس وإن اختارت نفسها متصلاً بتخيير الزوج صح اختيارها لأن المجلس لم يتبدل » . ( الكاسان ، ٥ : ١٣٧ : ١٩٠) .

ولـو وقفا وتبـايعا ، جـاز ، وإن وجد القبـول بعد الإيجـاب بسكتة ، لاتحاد المجلس .

فأما إذا وقفا فأوجب أحدهما البيع ، فسار الأخر ولم يقبل ، ثم قبل بعد ذلك لا يصح ويجعل سيره دليل الإعراض .

وكـذا لو سـار البائـع قبل ان يقبـل المشتري ، لأنـه دليـل الإعـراض أيضا ، وإنه يملك الرجوع في إيجاب البيع .

ولو خير امرأته بعدما وقفا ، ثم سار الرجل ، وبقيت المرأة واقفة ، فلها الخيار ، لأن العبرة بجانبها : فها دامت في مجلسها ، فلم يوجمد منها دليل الإعراض ، وكلام الزوج لا يبطل بالإعراض .

هذا إذا كان العاقدان حاضرين في المجلس.

فأما إذا كان أحدهما غائباً ، فوجد من أحدها البيع أو الشراء ، فإنه لا يتوقف .

بيانه \_ أن من قال « بعت عبدي هذا من فلان الغائب بألف درهم » فبلغه الخبر ، فقبل ، لا يصح ، لأن شطر البيع لا يتوقف ، بالإجماع

ولو قال « بعت عبدي هذا بألف درهم من فلان » بين يدي رجل وقال له « اذهب إلى فلان وقبل له : إن فيلانا باع عبده فلاناً منك بألف درهم » فجاء الرسول وأخبره بما قال ، فقال المشتري في مجلسه ذلك « اشتريت » أو « قبلت » ، تم البيع بينها ، لأن الرسول معبر وسفير ، فينقل كلامه إليه ، فإذا اتصل به الجواب ، ينعقد .

وكذا الكتاب على هذا: بأن كتب إلى رجل وقال « أما بعد ـ فقد بعت عبدي فلانا منك بألف درهم » فلما بلغه الكتاب وقرأ وفهم ما فيه ، قال في مجلسه ذلك « اشتريت» أو « قبلت «» ينعقد البيع ـ لأن الخطاب والجواب ، من الغائب بالكتاب ، يكون .

وعلى هذا الجواب في الإجارة والهبة والكتابة .

فأما في الخلع ، والعتق على مال ، فإنه يتوقف شطر العقد من الزوج والمولى على قبول الآخر وراء المجلس ، بالإجماع ، فإن من قال « خلعت امرأي فلانة الغائبة على ألف درهم » فبلغها الخبر ، فأجازت ، أو قبلت ـ صح .

وكذا إذا قال « اعتقت عبدي فلانا الغائب بألف درهم » فإنه يتوقف على إجازة العبد .

فأما في جمانب المرأة والعبد: فلا يتوقف إذا كمان الزوج والمولى غائبين .

فأما في النكاح فلا يتوقف الشطر عند أبي حنيفة ومحمد .

وعلى قول أبي يوسف : يتوقف .

ثم في كـل موضع لا يتوقف شـطر العقد ، فـإنـه يجـوز من العـاقـد الرجوع عنه ، ولا يجوز تعليقه بالشروط والإخطار ، لأنه عقد معاوضة .

وفي كل موضع يتوقف شطر العقد ، كالخلع والعتق على مال ، لا يصح الرجوع عنه ، ويصح التعليق بالشروط ، لأنه في جانب النووج والمولى ، بمنزلة التعليق ـ وفي جانبها بمنزلة المعاوضة .

#### وأما بيان الشروط

فللبيع شروط :

منها ـ شرط الأهليـة ، من العقل والبلوغ ، حتى لا ينعقـد البيع من الطفل ، والمجنون .

فأما الصبي العاقل والمعتوه: فمن أهل البيع ، حتى لو وكلا بالبيع

والشراء ، وباعا ـ جاز ، ونفذ ، عندنا ـ خلافا للشافعي .

ومنها ـ شرط الانعقاد ، وهو المحل ، وهو أن يكون مالاً متقوما ، حتى لو باع الخمر والحنزير والميتة والدم وجلد الميتة ـ فإنه لا يجوز أصلا ، حتى لا يملك بالقبض ، بخلاف ما إذا كانت هذه الأشياء ثمنا فإنه ينعقد البيع بالقيمة .

ومنها \_ شرط النفاذ ، وهو الملك او الولاية ، حتى إذا باع ملك نفسه نفذ ، ولو باع الوكيل نفذ لوجود الولاية .

# وأما أقسام البيع ـ فنقول :

هو في الأصل قسمان : بيع نافذ ، وبيع موقوف .

فأما البيع النافذ فهو أن يوجد الركن مع وجـود شرط الانعقـاد والنفاذ جميعا .

وأما البيع الموقوف فهو أن يوجمد الركن مع وجود شرط الانعقاد والأهلية ، لكن لم يوجد شرط النفاذ ، وهو الملك والولاية .

بيانه : أن الفضولي إذا باع مال غيره من إنسان ، أو اشترى لغيره شيئا معينا \_ فإنه يتوقف على إجازته عندنا .

وقال الشافعي : لا يتوقف .

ولقب المسألة أن العقود والفسوخ من الفضولي تتوقف على إجازة المالك .

وإنما ينعقد عندنا ، على التوقف ، كل عقد له مجيز حالة العقد ، فأما إذا لم يكن لـ مجيز ، فإنه لا يتوقف حتى إن الطلاق والعتاق ، في حق البالغ ، من الفضولي : فهو على الخلاف ، لأن له مجيزا في الحال .

فأما إذا وجد الطلاق العتاق والتبرعات من الفضولي البالغ في امرأة

الصبي والمجنون ومالهما ، فإنه لا يتوقف ، لأنه ليس له مجيز في حالة العقد ، لأنها ليسا من أهل الطلاق والعتاق والتبرعات ، وكذلك وليهما ، وكذلك الأب والوصي إذا أعتقا أو طلقا عبد الصبي أو امرأته .

ثم إنما يجوز العقد الموقوف إذا كان المحل قابـلا لإنشاء البيـع حالـة الإجازة .

فأما إذا لم يكن قابلا ، فلا \_ بأن هَلَكَ المحل ، بالإِجازة ينفذ ، للحال ، مستندا إلى ما قبله ، فلا بد من المحل في الحال .

وكذا الجواب لو كان العاقدان فضوليين : فإنه يتوقف أيضا على إجازة المالكين .

وكذلك الجواب في النكاح .

ولو كان الفضولي الواحد باع عبد إنسان من إنسان ، وهما غـائبان ، وقبل عن المشتري أيضا فإنه لا يتوقف .

وفي النكاح إذا قبل عنهما لا يتوقف أيضا .

وبعض مشايخنا قالوا : ينبغي أن يتوقف عند أبي حنيفة ومحمد ، وإنما الخلاف فيها إذا زوج رجل امرأة ولم يقبل منه ، لأن الواحد يجوز أن يكون وكيلا من الجانبين ولا يتوقف في النكاح ، ويجوز أن يكسون وليا من الجانبين . بأن زوج ابنة أخته من ابن أخيه ، والإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة ، بخلاف البيع ، فإن الواحد لا يجوز أن يكون وكيلا من الجانبين ، فلا يتوقف من رجل واحد ، وإن وجد منه الإيجاب والقبول جميعا .

ثم إنما جاز أن يكون الرجل وليا ووكيلا من الجانبين في النكاح ، وفي البيع لا يجوز أن يكون وكيلا من الجانبين ، وإما يجوز أن يكون وليا من الجانبين ، فإن الأب إذا اشترى مال الصبي لنفسه ، أو باع ماله من

الصبى ، بمثل قيمته أو بغبن يسير يتغابن الناس في مثله : فإنه يجوز .

وكذلك الوصي : إذا اشترى مال الصبي لنفسه ، أو بـاع مال نفسـه من الصبي ، وفيه نفع ظاهر للصبي ، جاز ، بلا خلاف .

فأما إذا كان بمثل القيمة ، جاز عند أبي حنيفة ، وعند محمد لا يجوز .

وأما إذا كان بدون القيمة : فلا يجوز ، بلا خلاف .

والفرق بين الفصول أن الولي والوكيل في باب النكاح بمنزلة الرسول ، لأنه لا يرجع إليه حقوق العقد ، فأما الوكيل في باب البيع فأصل في حق الحقوق ، وللبيع حقوق متضادة ، من التسليم والتسلم ، فلا يجوز أن يكون الواحد ، في شيء واحد ، في زمان واحد مسلما ومتسلما ، بخلاف الأب الوصي ، لأن ثم جعلناهماكشخصين لاختلاف الولايتين .

ولو باع العبد المحجور ، مال مولاه من إنسان ، بثمن معلوم ـ فإنـه يتوقف على إجازة مولاه ، لأنه بمنزلة الأجنبي .

ولو أذن له بالتصرف في البيع والشراء وأجاز ذلك ، لا ينفذ إلا بإحازة المولى ، لأن العبد المأذون لا يملك بيع مال المولى وإنما يملك الشراء .

ولو اشترى عبدا ، لمولاه ، بغير أذنه ، فإنه يتوقف على إجازته \_ ولـو أذن له بالتصرف : نفذ الشراء على مولاه ، من غير إجازة مبتدأة لـذلك \_ لأنه ، بالإذن ملك إنشاء الشراء ، في حقه ، فيملك الإجازة .

وعلى هذا: الصبي العاقل: اذا باع ماله وهو محجور \_ فإنه ينعقد تصرفه موقوفاً على اجازة وليه ، وعلى إذن وليه بالتصرف أيضاً ، وعلى بلوغه أيضاً ، لأن في انعقاده فائدة ، لوجود المجيز للحال ، وهو الولي .

وهذا في التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة .

فأما التصرفات الضارة ـ كالـطلاق ، والعتاق ، والهبة، والصدقـة ، والإقرار ـ فإنه لا تصح ولا تتوقف ، لأن الولي لا يملك هذه التصرفـات . فلا مجيز لها للحال .

وأما التصرفات النافعة ، كالاحتطاب ، والاحتشاش ، والاصطياد وقبول الهبة والصدقة ـ فتصح منهما ، من غير إذن .

## وأما حكم البيع

ن فهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري ، وثبوت الملك في الثمن للبائع ، إذا كان البيع باتا من غير خيار .

فأما إذا كان فيه خيار الرؤية ، أو العيب ، أو خيار الشرط ـ فالجواب على ما نذكر .

ثم إذا كان البيع باتا : فلا يملك أحدهما الفسخ بدون رضا صاحبه ، وإن لم يتفرقا عن المجلس ـ وهذا عندنا .

وقال الشافعي : لهما خيار الفسخ ما لم يتفرقا عن المجلس .

ولقب المسألة أن خيار المجلس هل هو ثابت شرعا ؟

فعندنا : غير ثابت ، وعنده ثابت ـ والمسَّالة معروفة .

فإذا ثبت الملك في الطرفين ، أعني في المبيع والثمن جميعا ، وحكم المبيع يخالف ، حكم الثمن ، فيها سوى ثبوت الملك ـ فلا بعد من بيان الثمن والمبيع فنقول :

إن المبيع ، في الأصل ، ما يتعين بالتعيين ، والثمن ، في الأصل ، ما لا يتعين بالتعيين ، وإن كان قد يتعين بعارض فيصير المبيع دينا ، كما في

السلم ، ويصير الثمن عينا ، كبيع العين بالعين .

لكن الثمن المطلق هو الدراهم والدنانير ، وإنما لا يتعينان في عقود المعاوضات ، في حق الاستحقاق ، وإن عينت ، وتتعين في حق بيان القدر والجنس والصفة ـ وهذا عندنا .

وقال زفر والشافعي : تتعين .

وأجمعوا أنهما إذا كانتـا في الذمـة لا يتعينان ، وإذا عينتـا : فعنــدهمـا حكمهـا كحكم المبيع .

وأجمعوا أنهما يتعينان في الغصوب ، والأمانات ، والوكالات .

وبيان ذلك: أن من باع عبداً بألف درهم، وعينها في المجلس، فإن البائع لا يستحق عينها، حتى لو أراد المشتري أن يمنعها ويرد غيرها له ذلك، ولكن تتعين في حق الجنس، حتى تجب عليه الدراهم، وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه ألف درهم، وتتعين في حق الصفة، حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة، وإن كانت رديئة فكذلك.

والصحيح قولنا ، لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات ، لأن المثل يقوم مقامها في كل عوض يكون في عقود المعاوضات ، فكان التعيين وتركه ، سواء في حق استحقاق العين .

فأما في تعيين الجنس ، والقدر ، والصفة ، ففيه فائدة ، فتتعين .

ثم الدراهم والدنانير أثمان أبداً ، سواء كانت في مقابلتها أمثالها أو أعيان أخر ، صحبتها حرف الباء أو لا \_ حتى إن في الأثمان يصير صرف ، وإذا كانت في مقابلتها السلعة تصير ثمنا \_ والسلعة مبيع على كل حال \_ لأنها أثمان مطلقة ، على كل حال ، فلا تتعين بالتعيين .

وأما الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال ، كالثياب ، والدور ، والعقار ، والعبيد ، والعدديات المتقاربة كالبطاطيخ والثمار فهي مبيعة ، وتتعين بالتعيين ، ولا يجوز البيع فيها إلا عينا ، إلا فيها يجوز فيه السلم ، كالثياب ونحوها ، فيكون مبيعاً دينا ، إذا وجد شرائط السلم ، بالنص ، لحاجة الناس ، بخلاف القياس .

ثم الثياب، كما تثبت في الذمة، دينا، مبيعا بطريق السلم، تثبت دينا في الذمة مؤجلا بطريق الثمن، والأجل شرط في الثياب، لا لأنه شرط في الأثمان، ولكن شرط لتصير ملحقة بالثمن في كونها دينا في الذمة.

وأما المكيل والموزون، والعددي المقتارب: إن كانت في مقابلتها الأثمان، فهي مبيعة. وإن كانت في مقابلتها أمثالها، أعني المكيل والموزون والعددي المتقارب، فكل ما كان موصوفا في الذمة يكون ثمنا وكل ما كان معينا يكون مبيعا.

وإن كان كل واحد منهما موصوفا في الذمة فما صحبه حرف الباء يكون ثمنا ، والآخر يكون مبيعاً ، لأن هذا مما يتعين بالتعيين ، ويثبت دينا في الذمة أيضا . فيتعين أحد الوجهين بالدليل .

فإذا ثبت تفسير المبيع والثمن فنذكر أحكامهما فنقول:

منها \_ إذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ البيع .

وإذا هلك الثمن في المجلس قبل القبض:

فإن كان عينا مثليا ، لا ينفسخ ، لأنه يمكن تسليم مثله ، بخلاف المبيع ، لأنه عين ، وللناس أغراض في الأعيان .

أما إذا هلك ، وليس له مثل في الحال ، بأن كان شيئاً مما ينقطع عن أيدي الناس ، وهو كان موجوداً وقت العقد ، ثم انقطع قبل القبض :

فقد اختلف المشايخ فيه .

وأما إذا كسد الثمن ، بأن كان الثمن فلوسا فكسدت ، أو كسد بعض الدراهم الرائجة \_ وهو كان ثمناً قبل القبض : فعلى قول أبي حنيفة ينفسخ العقد ، وجعل الكساد كالهلاك ، لأن قيام الثمن ، من حيث المعنى ، بالرواج .

وعلى قولهما : لا ينفسخ ، لكن يخير : إن شاء أخذ قيمته ، وإن شاء فسخ وجعلاه كالعيب ، ثم اختلفا فيها بينهها :

فقال أبو يـوسف : يعتبر قيمته يـوم العقـد ، لأن الثمن يجب عند العقد ، فيضمن قيمته ، حينئذ .

وقال محمد : تعتبر قيمته في آخر ما ترك الناس المعاملة بذلك ، لأنه عجز عن التسليم يومئذ .

ومنها ـ أنه لا يجوز التصرف في المبيع ، المنقول ، قبل القبض ، بلا خلاف ، وفي العقار المبيع : يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد والشافعي : لا يجوز .

وأما الأثمان: فيجوز التصرف فيها قبل القبض لأنها ديون ، وكذلك التصرف في سائر الديون: من المهر، والأجرة، وضمان المتلفات، ونحوها \_ يجوز، قبل القبض.

ومنها - إذا باع عيناً بعين ، فإنه يجب عليها التسليم معا ، تحقيقا للمساواة ، في المعاوضة المقتضية للمساواة عادة .

فأما إذا كان بيع العين بالدين ، فإنه يجب تسليم الدين أولا حتى يتعين ، ثم يجب تسليم العين ليتساويا ـ فإذا سلم المشتري الثمن ، يجب على البائع تسليم المبيع .

ولو هلك المبيع قبل التسليم ، فالهلاك يكون على البائع ، يعنى يسقط الثمن وينفسخ العقد .

ولـو كان الثمن مؤجـلا ، يجب تسليم المبيع للحـال ، لأنه هو الذي أسقط حق نفسه في التأجيل ، فلا يسقط حق الآخر .

وإن أجل الثمن إلا درهما له أن يجبس كل المبيع ، لأن حق الحبس مما لا يتجزأ .

وكذلك لـو أوفى جميع الثمن إلا درهما ، أو أبرأه عن جميع الثمن إلا درهما .

وكذا في الرهن : إذا قبض الدين كله ، أو أبرأه إلا درهما ، فإنه يحبس كل الرهن حتى يصل إليه الباقي .

ولو دفع المشتري إلى البائع بالثمن ، رهنا ، أو كفل بـ كفيلا ، لا يسقط حق الحبس ، لأن هـذا وثيقة بالثمن ، فلا يبطل حقـ عن حبس المبيع ، لاستيفاء الثمن .

ولو أحال البائع رجلا على المشترى بالثمن ، وقبل، سقط حق الحبس .

وكذلك إذا أحال المشترى البائع على رجل.

وهذا عند أبي يوسف .

وعن محمد روايتان : في رواية كها قال أبو يـوسف ، وقال في روايـة : إذا أحال البائع رجلا على المشتري يسقط حق الحبس ، وإن أحال المشتري البائع ، على رجل ، لم يسقط حق الحبس ـ وهي مسألة كتاب الحوالة .

ولو أتلف المشتري المبيع في يد البائع ، صار قابضا للمبيع ، وتقرر عليه الثمن .

وكذلك إذا قطع يده أو شج رأسه وكل تصرف نقص منه شيئا .

وكذلك لـو فعله البائـع بإذن المشتـري ، لأن أمره بالإتلاف في ملكه صحيح ، وصار فعله منقولا إليه حكما ، كأنه فعل بنفسه .

ولو أعتق المشتري العبد، وهو في يـد البائـع ، يكون قبضـا منه لأنـه إتلاف .

ولو زوج الأمة المبيعة قبل القبض : فالقياس أن يصير قابضاً ، لأن التزويج عيب في الجواري ـ وهو قول أبي يوسف .

وفي الاستحسان لا يكون قبضاً ، لأنه ليس بعيب حقيقة .

وإن أقر المشتري بـالدين عـلى العبد المبيـع ، قبل القبض ، لا يكـون قبضا ، لأنه ليس بتعييب حكمى .

ولـو زوجها المشتـري ووطئها الـزوج في يد البـائع ، يكـون قبضاً في قولهم ، لأن وطء الزوج بإذن المشتري بمنزلة وطء المشتري .

ولو أودع البائع المبيع عنـ للشتري أو أعـاره منه ، ففي المشهـور من الرواية أنه يسقط حق الحبس وليس له أن يسترده ، لأن الإيداع والإعـارة من المالك لا تصح ، فيكون هذا تسليها بحكم البيع فيسقط حق الحبس .

ولو أودع المشتري من البائع أو أعاره منه ، لم يكن ذلك قبضاً ، لأن للبائع حق الحبس بطريق الأصالة ، فلا يصح أن يصير نائبا عن غيره .

ولو أودع المشتري عند أجنبي ، وأمر بالتسليم إليه ، أو أعاره، يصير قابضا ، لأن يد أمينه كيده .

ولو جنى رجل على المبيع ، فاتبع المشتري الجاني ، وأخمذ الأرش ، سقط حق الحبس ، ويصير قابضاً ، حتى لمو هلك يكون الهملاك عملى المشتري ، ويصير كأن الجاني فعله بأمره ـ وهذا قول أبي يوسف .

وقـال محمد : لا يصـير قابضـا ، ويبقى في ضمان البـائـع ، ويؤ مـر البائع بالتسليم إليه .

هذا الذي ذكرنا إذا كان المبيع في يد البائع .

فأما إذا كان في يد المشتري ، فباعه المالك منه \_ فنقول :

إن كان في يده غصبا ، يصير قابضا بنفس الشراء ولا يحتاج إلى تجديد القبض، حتى لو هلك قبل أن يتمكن من قبضه حقيقة ، فإنه يهلك على المشتري ، لأن ضمان الغصب ضمان العين ، نظير ضمان البيع فيكون من جنسه ، فينوب قبض الغصب عن قبض البيع .

ولو باع الراهن المرهون من المرتهن ، وهو في حبسه ، لا يصير قابضا بنفس الشراء ، ما لم يجدد القبض ، بأن يمكن من قبضه حقيقة ، بأن كان حاضرا في مجلس الشراء أو يذهب إلى بيته ويتمكن من قبضه ، لأن قبض الرهن قبض أمانة ، وإنما يسقط الدين بهلاكه ، لا بكونه مضمونا ، ولكن بمعنى آخر عرف في موضعه ، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء .

وكذلك إذا كان في يده أمانة ، مثل الوديعة والعارية والإجارة ونحوها ، لم يدخل في ضمان المشتري إلا أن يتمكن من قبض جديد ، لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان .

ولو أن المشتري قبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن ، فللبائع أن يسترده حتى يعطيه الثمن ، لأن للبائع حق الحبس حتى يستوفي الثمن ، وقد أبطل حقه بالأخذ ، فعليه الإعادة كالراهن إذا أخذ المرهون من يد المرتهن : له أن يعيده إلى يده كها قلنا .

ولو قبض بغير إذن البائع بَعْدَ نقد الثمن ، ليس لـه أن يسترده لأنـه بطل حق الحبس بإيفاء الثمن ، فيكون قبضا بحق .

ولو أن المشتري قبضه ، بغير إذن البائع قبل إيفاء الثمن ، ثم

تصرف في المبيع بغير إذن البائع:

إن كان تصرفاً يحتمل الفسخ ، كالبيع ، والهبة ، والإجارة ، والرهن ونحوها ـ فللبائع أن يسترده ، لأن حق الحبس قائم .

فأما إذا تصرف تصرف لا يحتمل الفسخ ، كالإعتاق والتدبير والاستيلاد ، فإنه لا يسترده ، لأنه لا يبقى حق الحبس ، لأن المشتري تصرف في ملكه تصرفاً لا يحتمل الرد ، فنفذ كالراهن إذا اعتق وحبس الحر ، أو الحرة من وجه لا يجوز، لأنه لا فائدة في بقاء الحبس .

## باب البيع الفاسد ـــوما يملك به وما لا يملك ـ

في الباب فصلان:

أحدهما: في بيان أنواع البيوع الفاسدة.

والثاني : في بيان حكمهما .

#### أما الأول .. فنقول:

### البيوع الفاسدة أنواع:

منها ـ أن يكون المبيع مجهولا ، أو الثمن مجهولا ، جهالة توجب المنازعة ، لأنها مانعة عن التسليم والتسلم ، وبدونهما يكون البيع فاسدا ، لأنه لا يفيد مقصوده .

بيانه \_ إذا اشترى شاة من قطيع ، أو اشترى أحد الأشياء الأربعة ، بكذا ، على أنه بالخيار بين أن يأخذ واحدا منها ويرد الباقي ، أو اشترى أحد الأشياء الثلاثة ، أو أحد الشيئين ولم يذكر فيه الخيار ، فأما إذا ذكر الثلاثة أو الاثنين وشرط الخيار لنفسه : بين أن يأخذ واحدا ويرد الباقي : فهذا جائز استحسانا ، اعتباراً بشرط الخيار ثلاثة أيام .

وهـل يشترط فيـه ذكر مـدة خيـار الشـرط؟ اختلف المشـايـخ فيـه، والأصح أنه لا يشترط.

وكذا إذا باع العبد بمائة شاة من هذا القطيع ونحوه ، لا يجوز ، لجهالة الثمن . فأما الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة : فلا تمنع الجواز ـ فإنه إذا باع قفيزا من صبرة معينة بدراهم ، أو باع هذا العدل من الثياب بكذا ولا يعرف عددها ، أو باع هذه الصبرة بكذا ولا يعلم عدد القفزان ـ جاز ، لما ذكرنا .

#### وعلى هذا:

إذا اشترى شيئا لم يره ، بأن اشترى فرسا مجللا ، أو جارية منتقبة ، أو كُرَّى حنطة في هذا البيت ، فإنه يجوز إذا وجد كذلك وللمشتري الخيار إذا رآه .

وعند الشافعي : فاسد .

ولو باع هذا العبد بقيمته: فهو فالد، لأن القيمة تعرف بالحزر والظن.

وكذا لو اشترى عدل زطي أو جراب هروي ، بقيمته ، لما قلنا .

ولو اشترى بحكم البائع أو المشتري ، أو بحكم فلان : فهو فاسد ، لأن الثمن مجهول .

وكذلك لو اشترى شيئا بألف درهم إلا دينار ، أو بمائة دينار إلا درهما ، لأن معناه : « إلا قدر قيمة الدينار » وهذه جهالة مفضية إلى المنازعة .

ولو باع وقال : « هو بالنسيئة كذا وبالنقـد كذا » ـ فهـو فاسـد ، لأن الثمن مجهول .

وكذا لو قال « بعت إلى أجل كذا أو كذا » : فهو فاسـد ، لأن الأجل مجهول .

ولو باع إلى الحصاد والدياس ، أو إلى رجوع الحاج وقدومهم ـ فالبيع

فاسد ، لما ذكرنا .

ولو باع عدل زطي برأس ماله ، أو برقمه ، ولا يعلم المشتري رقمه ولا رأس ماله : فهو فاسد ، لأن الثمن مجهول . فإن علم رأس ماله أو رقمه في المجلس فإنه يعود البيع جائزا استحسانا ، خلافا لزفر ، كما في الحصاد والدياس ، أو بشرط الخيار الى شهر \_ إلا أن الفرق أن هناك إذا رفع المفسد قبل مجيء الحصاد والدياس ، وقبل مجيء اليوم الرابع \_ يعود إلى الجواز ، سواء كان في مجلس العقد أو بعد المجلس ، وفي الرقم يشترط لانقلاب البيع جائزاً ارتفاع المفسد في المجلس .

ومنها - أن يكون المبيع مُحَرَّما أو ثمنه ، بأن باع الخمر ، أو الخنزير ، أو باع بهما - فإنه لا يجوز . وكذا المُحْرِم إذا باع صيدا مملوكا ، أو اشترى بصيد مملوك ، لأن لحرام لا يصلح مبيعا وثمنا - غير أنه إذا كان مبيعا : يكون البيع باطلا ، وإذا كان ثمنا : ينعقد البيع ، بالقيمة ، عندنا ، بيعا فاسدا .

وأما إذا ذكر الميتة والدم ثمنا : فقد اختلف المشايخ فيه .

ومنها \_ إذا تعلق بالمبيع حق محترم ، للغير ، لا يملك البائع إبطاله : يكون البيع فاسدا \_ نحو أن يبيع الراهن المرهون ، أو المؤاجر المستأجَر .

واختلفت العبارة في هذه المسألة في الكتب :

ذكر في بعضها أن البيع فاسد .

وفي بعضها أنه موقوف ، على إجازة المرتهن والمستأجر ، وهو الصحيح حتى إن الراهن لا يقدر على فسخه ، وكذلك المؤاجر ، وكذا المرتهن والمستأجر : لا يملكان الفسخ ، ويملكان الإجازة . وإذا انقضت هذه الإجارة ، أو افتك الراهن الرهن يثبت الملك للمشتري .

ومنها \_ أن المبيع إذا كان لا يقدر على تسليمه وقت العقد ، مثل الطير

الذي طار عن يده ، أو العبد الآبق ، واللقطة ، والمغصوب ـ يكون البيع فاسدا .

ولو قدر على التسليم ، في المجلس ، لا يعود إلى الجواز ، لأنه وقع فاسدا .

وكذلك إذا جعله ثمنا ، لأن الثمن إذا كان عينا \_ فهو مبيع ، في حق صاحمه .

وعن الطحاوي أنه يعود جائزا .

ومنها ـ أن يكون في المبيع ، أو في ثمنه ، غرر ، مثل بيع السمك في الماء ، وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة ، وبيع الطير في الهواء ، أو بيع مال الغير على أن يشتريه ، فيسلمه إليه لأنه باع ليس بمملوك له للحال ، وفي ثبوته غرر وخطر .

ومنها ـ بيع ما هو مملوك له ، لكن قبل القبض ـ وقد ذكرنا تفصيله .

ومنها \_ إدخال الشرطين في بيع واحد \_ وذلك أن يقول « إن أعطيتني حالا فبألف ، وإن أجلت شهرا فبألفين » ، أو قال « أبيعك بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير » فهو فاسد ، لما روي عن النبي عليه السلام ، أنه نهى عن الشرطين في بيع .

ومنها - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا ، وذلك نحو بيع الإلية من الشاة الحية والذراع والرأس ونحوها ، وكذا بيع ذراع من الثوب ـ لأنه تبع ، ولا يمكن تسليمه إلا بضرر ، وهو ذبح الشاة ، وقطع الثوب .

وكذلك بيع جذع من سقف . ولكن إذا نزع من السقف وسلم ، جاز .

فأما بيع قَفِيزٍ من صُبْرة ، أو بيع عشرة دراهم من نُقْرَة ونحوها ،

فجائز ، لأنه ليس في التبعيض ضرر ، وهو ليس بتبع أيضاً ، لأن القدر أصل في المقدرات ، بخلاف الذرع في الذرعيات .

ومنها بيع المعدوم الذي انعقد سبب وجوده ، أو ما هو على خطر الوجود ـ كبيع المضامين ، والملاقيح ، ونتاج الفرس ـ لما روي عن النبي عليه السلام ، أنه نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح ، وبيع حَبَل الحَبَلة .

ومنها ـ أن يشترط الأجل في المبيع العين أو الثمن العين ، لأن الأجل في الأعيان لا يفيد ، فلا يصح ، فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد ، فيفسد البيع .

وأما في الثمن الـدين : فإن كـان الأجل معلومـا : جاز ، وإن كـان مجهولا : لا يجوز ـ على ما مر .

### ومنها ـ البيع بشرط ، وهو أنواع :

إن شرطا شرطاً يقتضيه العقد ، بأن اشترى شيئًا بشرط أن يسلم المبائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن ، أو بشرط أن يملك المبيع او الثمن ، فالبيع جائز ، لأن هذا شرط مقرر موجب العقد ، فإن ثبوت الملك ، والتسليم والتسلم ، من مقتضى المعاوضات .

وإن شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولكن ورد الشرع بجوازه - كالأجل والخيار - رخصة وتيسيرا ، فإنه لا يفسد العقد ، لأنه لما ورد الشرع به ذلك أنه من باب المصلحة دون المفسدة - وهذا جواب الاستحسان .

والقياس أن يفسد ، لكونه شرطا مخالفا لموجب العقد ، وهـو ثبوت الملك ، في الحال ، في العوضين معا .

ولكنا أخذنا بالاستحسان ، للحديث الوارد في باب الخيار .

وإن شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولم يرد الشرع به أيضا لكنه يلائم العقد ويوافقه ، وذلك نحو أن يشتري شيئا بشرط أن يعطي للبائع ، كفيلا بالثمن ، أو رهنا بالثمن ، فهذا على وجهين :

إما أن يكون الكفيل أو الرهن معلوما بالإشارة والتسمية أو لم يكن معلوما بالإشارة والتسمية .

فإن لم يكن معلوما ـ بأن قال « أبيعك بشرط أن تعطيني رهنا بالثمن » ولم يسم رهنا ولا أشار إليه ، أو قال « بشرط أن تعطيني كفيلا بالثمن » ولم يسم إنسانا ولا أشار إلى إنسان ـ كان البيع فاسدا ، لأن هذه جهالة تفضي إلى منازعة مانعة عن التسليم والتسلم .

وأما إذا كان معلوما بالإشارة أو بالتسيمة : فالقياس أن لا يجوز البيع ـ وبه أخذ زفر . وفي الاستحسان يجوز ، وهـو قول علمائنا ـ وهـو الصحيح ، لأن الرهن والكفالة بالثمن شُرِعا توثيقا للثمن ، فيكون بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن ، فيكون شرطا مقررا لما يقتضيه العقد معنى .

ثم إنما يجوز البيع استحسانًا في اشتراط الكفالة ، إذا كمان الكفيل حاضرا في المجلس وقبل .

فأما إذا كان غائبا فإنه لا يجوز ، وإن بلغه الخبر فقبل ، لأن وجوب الثمن في ذمة الكفيل مضاف إلى البيع ، فيصير الكفيل بمنزلة المشتري إذا كانت الكفالة مشروطة في البيع ، وحضرة المشتري في المجلس شرط لصحة الإيجاب من البائع ولا يتوقف إلى ما وراء المجلس ـ فكذلك حضرة الكفيل ، بخلاف الرهن : فإن حضرته ليست بشرط في المجلس ، لأن الرهن من المشتري ، وهو حاضر والتزم الرهن ، فالرهن صحيح . ثم في الرهن ما لم يسلم المشتري الرهن إلى البائع لا يثبت فيه حكم الرهن ،

وإن انعقد عقد الرهن بذلك الكلام ، لأن الرهن لا يثبت في حق الحكم إلا بالقبض، على ما عرف ، فإن سلم الرهن مضى العقد على ما عقدا ، وإن امتنع عن التسليم لا يجبر على التسليم عندنا ، وعند زفر يجبر ، لكن عندنا يقال للمشتري : « إما أن تدفع الرهن أو قيمته ، أو تدفع الثمن ، أو تفسح البيع » ، لأن البائع ما رضي بوجوب الثمن في ذمة المشتري ، إلا بوثيقة الرهن ، وفي هذه الوجوه وثيقة ، فإن لم يفعل المشتري شيئا من ذلك فللبائع أن يفسخ البيع ، لأنه فات غرضه ، فلا يكون العقد لازماً ، فله أن يفسخ .

وقالوا في البيع: إذا شرط فيه رهن مجهول حتى فسد البيع، ثم اتفقا على تعيين رهن في المجلس ـ إنه يجوز العقد، وإن افترقا عن المجلس، تقرر الفساد، لأن تمام القبول توقف على الرهن المشروط في العقد ـ ألا ترى أن البائع لو قال للمشتري « قبلت الثمن بغير رهن » فإنه لا يصح البيع ـ فإذا لم يوجد الرهن لم يوجد القبول معنى ، فإذا عينا في المجلس جاز، لأن المجلس بمنزلة حالة واحدة ، فصار كأنه قبل العقد في آخر المجلس ، وإن افترقا بطل .

وعلى هذا: إذا قال المشتري في الرهن المجهول « أنا أعطي الثمن » لم يفسد العقد ، لأن الغرض من الرهن هو الوصول إلى الثمن ، وهو حاصل ، فسقط اعتبار الوثيقة .

ولو شرط البائع في البيع أن يحيله المشتري بالثمن ، على غريم من غرمائه ، فهذا على وجهين :

إن أحال بجميع الثمن ، فالبيع فـاسد ، لأنـه يصير بـائعا بشـرط أن يكون الثمن على غير المشتري ، وهو باطل .

وإن باع بشرط أن يحيل نصف الثمن على فلان ، فهو جائز

إذا كان حاضرا وقبل الحوالة ، كها إذا باع عبدا من رجل بألف درهم على أن يكون نصفه على فلان وهو حاضر ، فقبل ، جاز ـ كذا هذا .

ثم إذا كان الكفيل والمحتال عليه غائبين عن المجلس ، فلم يحضرا حتى افترق العاقدان فلا يصح البيع الا بإيجاب مبتد، لأن تمام العقد يقف على قبول الكفيل والمحتال عليه ، فجعل كأن القبول لم يوجد من المشتري في المجلس .

ولو حضرا في المجلس وقبلا ، جاز ، كما لو قبلا ، عند العقد ، لأن المجلس له حكم ساعة واحدة .

ولو شرط المشتري في البيع «على أن يجيل البائع على غريم من غرمائه بالثمن ليدفع إليه » أو باع بشرط « أن يضمن المشتري لغريم من غرمائه الثمن » فالبيع فاسد ، لأن شرط الضمان والحوالة ثمة صار بمنزلة اشتراط صفة الجودة في الثمن ، لكونه توكيدا للثمن ، وتوثيقا له ، وشرط الضمان ههنا ليس بصفة للثمن ، بل هو شرط فيه منفعة العاقد ، والعقد لا يقتضيه ، فيفسد البيع .

وإن شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يبلائمه ولأحدهما فيه منفعة إلا أنه متعارف ، بأن اشترى نعلا وشراكا على أن يحذوه البائع ، جاز استحسانا ، والقياس أن لا يجوز ، وهو قول زفر .

ولكن أخذنا بالاستحسان ، لتعارف الناس ، كما في الاستصناع .

ولو شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا يتعارفه الناس وفيه منفعة لأحد العاقدين ، بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثوباً على أن يخيطه البائع ، أو اشترى حنطة على أن يتركها في دار البائع شهرا ، ونحو ذلك ـ فالبيع فاسد .

وهذا كله مذهب علمائنا .

وقال ابن ابي ليلي بأن البيع جائز ، والشرط باطل .

وقال ابن شبرمة (١)، بأن البيع جائز ، والشرط جائز .

والصحيح قولنا ، لأن اشتراط المنفعة الزائدة ، في عقد المعاوضة ، لأحد العاقدين من باب الربا ، أو شبهة الربا وإنها ملحقة بحقيقة الربا في باب البيع احتياطاً .

ولو شرطا شرطاً فيه ضرر لأحد العاقدين بأن باع ثوبا أو حيوانا ، سوى الرقيق ، بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه : ذكر في المزارعة الكبيرة ما يدل على أن البيع بهذا الشرط لا يفسد فإنه ذكر أن أحد المزارعين لو شرط في المزارعة أن لا يبيع الآخر نصيبه أو لا يهبه \_ قال : المزارعة جائزة والشرط باطل ، لأنه ليس لأحد المتعاملين فيه منفعة \_ هكذا ذكر الحسن في المجرد .

وروى ابو يوسف في الأمالي خلافه :وهو قوله إن البيع بمثل هذا الشرط فاسد .

والصحيح هو الأول .

ولو باع جمارية بشرط أن يطأهما أو لا يطأهما : لم يذكر في ظاهر الرواية .

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : البيع فاسد في الموضعين .

وروي عن محمد أنه قال : لا تفسد في الموضعين .

وعن أبي يوسف انه قال : إن باع بشرط أن يطأها فالبيع جائز ، و إن باع بشرط أن لا يطأها فالبيع فاسد .

فالحاصل أن البيع ، بشرط ان يطأها ، فاسد عند أبي حنيفة

 <sup>(</sup>١) هو عبد الله بن شبرمة المحدث الثقة ، وفقيه أهل الكوفة وقاضي أبي جعفر المنصور على سوادها ، وقد
 توفى سنة ٢٤٤ هـ .

وعندهما : جائز ، لأن إباحة الـوطء حكم يقتضيه العقـد ، فصار كـما لو اشترى طعاما بشرط أن يأكله ، ونحو ذلك .

وأبو حنيفة يقول: هذا شرط لا يقتضيه العقد، فإنه لو صح الشرط كان حكمه وجوب الوطء، والبيع لا يقتضيه، وفيه نفع للمعقود عليه، وهو من أهل استحقاق الحق على مولاه في الجملة، فإنه يستحق النفقة عليه، بخلاف ما إذا باع حيوانا بشرط أن يعلفه، لأنه ليس من أهل استحقاق الحق على مالكه.

وأما البيع بشرط أن لا يطأها : فقد قال أبو حنيفة وأبو يـوسف : البيع فاسد . وعلى قول محمد : جائز .

وهو قياس ما روى أبو يوسف عنه في الأمالي : إذا باع طعاما بشرط أن لا يأكل أو لا يبيع : فإن البيع فاسد .

فأما على قياس ما ذكر في المزارعة الكبيرة : فيجب أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة في هذه المسألة مثل قول محمد .

ولو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري: قال علماؤنا: البيع فاسد ـ حتى لو أعتقه المشتري قبل القبض لم ينفذ عتقه، وإن أعتقه بعد القبض عتق، فانقلب العقد جائزا، استحسانا، في قول أبي حنيفة، حتى يجب عليه الثمن.

وقال أبو يوسف ومحمد : لا ينقلب العقد جائزا إذا أعتقه ، حتى يجب عليه قيمة العبد .

وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما .

وقال الشافعي ، في أحد قوليه : إن البيع بهذا الشرط جائز . وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة مثله .

والصحيح قول أبي حنيفة ، لأن هذا شرط يلائم العقد من وجه دون

وجه: فمن حيث إن الإعتاق إزالة الملك ، يكون تغييراً لحكم العقد ومن حيث إنه انهاء للملك، يكون ملائماً له، لأن فيه تقريراً ، فقلنا بفساد البيع في الابتداء وبالجواز في الانتهاء ، عملا بالدليلين ، وبالعكس لا يكون عملا بها ، لأنا نجد فاسدا ينقلب جائزا ، كما في بيع الرقم ، ولكن لم نجد جائزا ينقلب فاسدا ، فكان الوجه الأول أولى .

ولو باع بشرط التدبير والكتابة ، وفي الامة بشرط الاستيلاد ، فالبيع فاسد ، ولا ينقلب إلى الجواز عند وجود الشرط ، لأن هذا شرط لا يلائم البيع لأنه لا يثبت إنهاء الملك ههنا بيقين ، لاحتمال أن القاضي يقضي بالجواز في التدبير والاستيلاد فلا يتقرر حكمه .

ولو باع الثمار على الاشجار والزروع الموجودة ، هـل يكون البيع فاسدا ، فهـذا لا يخلو من وجوه : إما إن كان قبـل الإدراك أو بعـده ، بشرط القطع أو بشرط الترك .

فإن كان قبل الادراك : فإن كان بشرط القطع جاز ، وإن اشترى مطلقا جاز .

وقال الشافعي : إن اشترى بشرط القطع : جاز . وإن اشترى مطلقا : لا يجوز ، لأنه صار شارطاً للترك دلالة .

ولكن الصحيح قولنا ، لأنه اشترى ما هو مال ، وإن كان لا يتكامل الانتفاع به ، بمنزلة شراء الجحش والكلام المطلق لا يحمل على المقيد خصوصا إذا كان في ذلك فساد العقد .

وأما إذا باع بشرط الترك: فهو فاسد، بلا خلاف بين أصحابنا، لأنه شرط فيه منفعة للمشتري، فصار كها لو اشترى حنطة بشرط أن يتركها في دار البائع شهرا.

هذا إذا باع قبل أن يبدو صلاحها . وإما إذا باع بعد بدو صلاحها

مطلقا أو بشرط القطع ـ جاز .

ولو باع بشرط الترك : لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد : إن تناهى عظَمها جاز ، وإن لم يتناه عِظَمها لا يجوز ، لأن الناس تعاملوا ذلك من غير نكير .

والصحيح قولهما ، لأن هذا شرط فيه منفعة للمشترى ، والعقد لا يقتضيه ، والتعامل لم يكن بشرط الترك ، ولكن الإذن معتاد بـلا شرط في العقد .

ولو اشترى مطلقاً ، وتركها على النخل ، من غير شرط الترك ، ولم يتناه عظمها :

فإن كان ذلك بإذن البائع : جاز ، وطلب له الفضل .

وإن ترك بغير إذن البائع : تصدق بما زاد على ما كان عند العقد ، لأنه حصل ، من وجه ، بسبب محظور .

وإن أخرج النخل والشجر في مدة الترك ، ثمرة أخرى ، فذلك كله للبائع سواء كان الترك بإذنه أو بغير إذنه . وإن جللها منه البائع : جاز ، لأن هذا الحادث لم يقع عليه العقد ، وإنما هو نماء ملك البائع ، فيكون له ، فان اختلط الحادث بالموجود وقت العقد ، بحيث لا يمكن التمييز بينها : فإن كان قبل أن يخلي البائع بين المشترى والثمار : فسد البيع ، لأن المبيع صار مجهولا بحيث يتعذر تسليمه حال وجوب التسليم ، والعجز عن التسليم مفسد للبيع ، وإن كان ذلك بعد التخلية : لم يفسد البيع ، وكانت الثمرة بينها ، والقول في الزيادة قول المشتري ، لأن البيع قد تم بعد القبض .

فأما إذا اشترى ثمرة قد تناهى عِظَمها ، وتركها على الشجرة بغير إذن البائع ـ لم يتصدق بشيء ، لأنها لا تزيد بعد التناهي ، بـل تنقص فلم يحصل لها زيادة بسبب محظور .

فأما في الزرع ، فالنهاء يكون للمشتري طيبا ، وإن تركه بغير إذنه ، لأنه نماء ملك المشتري ، لأن الساق ملكه ، حتى يكون التبن له ، بخلاف الشجرة .

وأما الزروع التي يـوجـد بعضهـا بعـد وجـود بعض ، كـالبـاذنجـان والبطيخ والكراث ونحوها : فقد قال أصحابنا : يجوز بيع ما ظهر منها من الخارج الأول ، ولا يجوز بيع ما لم يظهر ، لأنه بيع معدوم .

وقال مالك: إذا ظهر الحارج الأول ، جاز بيع الكل ، لأجل الضرورة ـ إلا أنا نقول: لا ضرورة ، فإنه يمكنه بيع الأصل ، بما فيه من الثمر ، فيصير الأصل ملكا له ، فبعد ذلك: ما تولد من الأصل ، يحدث على ملكه .

ومنها \_ أن يشتري شيئا بثمن معلوم ، ثم يبيعه ، من البائع ، بأقل عما باعه ، قبل نقد الثمن .

فإن باعه بجنس الثمن الأول: بأن اشتراه بألف درهم ، ثم باعه منه بخمسمائة درهم ، قبل نقد الثمن ، فهو فاسد عندنا .

وعند الشافعي : صحيح .

وإن كان بخلاف جنس الثمن الأول : جاز .

والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، في قصة زيد بن أرقم (١) \_ وهو معروف (٢) .

 <sup>(</sup>١) خزرجي مدني من أصحاب رسول الله ﷺ ، وقد غزا معه ﷺ سبع عشرة غزوة ، وقد روي له عن
 رسول الله ﷺ . ونزل الكوفة وتوفي بها سنة ٥٦ هـ . ( أو سنة ٨٦ هـ ) .

 <sup>(</sup>٢) وهو و أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ، فقالت : إن زيد بن أرقم باعني جارية بشمانمائة درهم نسيئة ، واشتراها مني بستمائة \_ فقالت عائشة : ابلغي زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الله تعالى قد أبطل جهاده إن لم يتب » .

ثم ما ذكرنا من الشروط ـ التي إذا أدخلها في نفس العقد يكون مفسداً للعقد ـ إذا اعترضت على العقد الصحيح هل يفسد العقد ؟

عند أبي حنيفة : يفسد ويلتحق بأصل العقد ، بمنزلة اشتراط الخيار في العقد البات ، والزيادة والحط ، في الثمن .

وعندهما : لا يلتحق ، ويبطل الشرط ـ والمسألة معروفة .

## وأما حكم البيع الفاسد ، فنقول :

هذا على وجهين :

إن كان الفساد من قبَلِ المبيع ، بأن كان مُحرَّما ، نحو الخمر والخنزير وصيد الحرم والإحرام ، فالبيع باطل : لا يفيد الملك أصلا ، وإن قبض لأنه لا يثبت الملك في الخمر ، والحنزير للمسلم بالبيع ، والبيع لا ينعقد بلا مبيع .

وكذلك : إذا باع الميتة ، والدم وكل ما ليس بمال متقوم .

وكذلك : إذا باع المدبر وأم الولـد ، والمكاتب ، والمستسعي ، ونحـو ذلك .

وكذلك الصيد الذي ذبحه المحرم ، أو صيد الحرم إذا ذبح : فإنه يكون ميتة ، فلا يجوز بيعه .

# وإن كان الفساد يرجع لثمن :

فإن ذكر ما هو مال في الجملة شرعا ، أو ما هو مرغوب عند الناس لا يوجد مجانا بغير شيء ، كما إذا باع بالخمر ، والخنزير ، وصيد الحرم ، والإحرام : فإن البيع ينعقد بقيمة ألمبيع ، ويفيد الملك في المبيع ، بالقبض ، لأن ذكر الثمن المرغوب دليل على أن غرضها البيع ، فينعقد بيعا ، بقيمة المبيع .

وكذلك إذا جعلا الثمن مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أم ولد ، لأنه مرغوب فيه .

وإذا جعلا الميتة والدم ثمنا : فقد اختلف المشايخ .

وكذلك لو باعه بما يـرعى به إبله في أرضه من الكلأ ، أو بمـا يشرب دابته من ماء بئره ، لأنه ذكر شيئًا مرغوبا فيه .

وكذلك إذا كان الفساد بإدخال شرط فاسد ، أو باعتبار الجهالـة ، ونحو ذلك .

وإن ذكر المبيع والثمن ، فهو على هذا : يفيد الملك ، بالقيمة ، عند القبض .

وهذا كله عندنا .

وعند الشافعي: البيع فاسد، لا يفيد الملك أصلا والمسألة معروفة.

وعلى هذا: لو قال « بعت منك هذا العبد » ولم يذكر الثمن ، ينعقد البيع بالقيمة ، ولو قال « بعت منك هذا العبد بقيمته » فكذلك .

ثم في البيع الفاسد ، إنما يملك بالقبض إذا كان بإذن البائع ، فأما إذا كان بغير إذنه فهو كما لو لم يقبض \_ هذا هو المشهور من الروايات عن أصحابنا .

وذكر محمد في الزيادات : إذا قبضه بحضرة البائع ، فلم ينهه وسكت : إنه يكون قبضا ويصير ملكا له ، ولم يحك خلافا .

وقد قال أصحابنا فيمن وهب هبة : والقياس أن لا يملكها الموهوب له حتى يقبضها بإذن الواهب أو بتسليمها إليه . إلا أنهم استحسنوا وقالوا : إذا قبضها في مجلس العقد ، بحضرة الواهب ، ولم ينهم ، وسكت :

جازت ويفيد الملك ، وإذا قبض ، بعد الافتراق عن المجلس بحضرته : لا يصح القبض ، وإن سكت لأن الملك من الموهوب إنما يقع بالعقد والقبض فيكون الإقدام على إيجاب الهبة إذنا بالقبض ، كما يكون إذنا بالقبول ، وبعد الافتراق عن المجلس لا يكون إذنا بالقبول ، وكذلك لا يكون إذنا بالقبض - فعلى هذا ، يجب أن يكون في البيع الفاسد : في بجلس العقد يكون إذنا بالقبض ، وبعد الافتراق : لا يكون إذنا .

ثم المشتري شراء فـاسدا هـل يملك لتصرف في المشترى وهل يكـره ذلك ؟ فنقول :

لا شك أنه قبل القبض لا يملك تصرفا ما لعدم الملك .

فأما بعد القبض: فيملك التصرفات المزيلة للملك من كل وجه أو من وجه ، والتسليم ، والتدبسير ، والمبيع ، والمبيع ، والمبيد ، والكتابة لأن هذه التصرفات ، تزيل حق الانتفاع بالحرام .

ولكن هل يباح له التصرفات التي فيها انتفاع بالمبيع مع قيام الملك؟ ا-اختلف المشايخ:

قال بعضهم: لا يباح الانتفاع به ـ حتى لا يبـاح له الـوطء إن كانت جارية ، ولا الأكل إن كان طعاما ، ولا الانتفاع به إن كـان دارا أو دابة أو ثوبا .

وبعض مشايخنا قالوا: لا يباح له الوطء لا غير، ويباح له سائر أنواع الانتفاعات.

فالأولون قالوا: إن هذا ملك خبيث ، فلا يظهر الملك في حق حل اللوطء والانتفاع احتياطا. والآخرون قالوا: إن المالك سلطه على التصرف ، وأباح له التصرف: فكل تصرف يباح بالإذن يباح بهذا البيع ، والوطء لا يباح بإذن المال فلا يباح بالتسليط ، بخلاف سائر الانتفاعات .

#### وأما الكراهة ـ فنقول :

ذكر الكرخي وقال: يكره التصرفات كلها، لأنه يجب عليه الفسخ لحق الشرع، وفي هذه التصرفات، إبطال حق الفسخ، أو تأخيره فيكره.

وقال بعض مشايخنا : لا يكره التصرفات المزيلة للملك ، لأنه يـزول الفساد سسها .

فأما التصرفات التي توجب تقرير الملك الفاسد ، فانه يكره .

والصحيح هو الأول.

ثم المشتري شراء فاسدا إذا تصرف في المشترى بعض القبض:

فإن كان تصرفا مزيلا للملك من كل وجه ، كالإعتاق والبيع والهبة ـ فإنه يجوز ، ولا يفسخ ، لأن الفساد قد زال بزوال الملك .

وإن كان تصرفا مزيلا للملك من وجه أو لا يكون مزيلا للملك: فإن كان تصرفاً لا يحتمل الفسخ ، كالتدبير ، والاستيلاد ، والكتابة ، فإنه يبطل حق الفسخ .

وإن كان يحتمل الفسخ: إن كان يفسخ بالعذر، كالإجارة، فإنه يفسخ الإجارة، ثم يفسخ البيع، بسبب الفساد، ويجعل حق الفسخ بسبب الفساد عذرا في فسخ الإجارة.

ولو زوجها من إنسان ، بعد القبض ، فإن النكاح لا يمنع الفسخ ، والنكاح بحاله ، لأنه زوجها وهي مملوكة له ، فصح نكاحها ، والنكاح مما لا يحتمل الفسخ ، فبقي النكاح .

ولو أوصى بالعبد المبيع بيعا فاسدا ، فإنه يفسخ ، لأن الوصية مما يحتمل الرجوع .

ولو مات الموصي قبل الفسخ ، سقط الفسخ ، لأن الملك انتقل إلى الموصى له ، فصار كالبيع .

ولو مات المشتري شراء فاسدا ، فورثه الورثة ، فللبائع حق الفسخ ، وكذلك للورثة ، لأن الوارث يقوم مقام الميت في حق الفسخ ، ولهذا يـرد بالعيب ، ويرد عليه ، بخلاف الموصى له .

ولوحصل في المبيع ، بيعا فاسدا ، زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، أو الأرش بسبب تفويت بعضه ، فإنه لا يمنع الفسخ ، بل للبائع أن يأخذ المبيع مع الزوائد ويفسخ البيع ، لأن قبض المشتري شراء فاسدا بمنزلة قبض الغصب .

ثم إذا أخذ الولد فإن كانت الولادة نقصت الجارية ، نظر في قيمة الولد ، فإن كان فيه وفاء بالنقصان : فلا شيء على المشتري ، وإن لم يكن فيه وفاء : غرم تمام النقصان .

وإن وطيء المشتري المبيعة بيعا فاسدا فهذا على وجهين :

إن لم يعلقها: فللبائع أن يسترد الجارية ، ويضمن المشتري عقرها للبائع ، باتفاق الروايات ، بخلاف الجارية الموهوبة إذا وطئها الموهوب له ثم رجع الواهب: فإنه لا يضمن للواهب عقرها ، لأنه وطيء ملك نفسه ، ملكا مطلقا ، في حق حل الوطء وغيره ، وبالرجوع لم يظهر أن الملك لم يكن - أما في البيع الفاسد: فلم يظهر الملك في حق حل الوطء ، لكن لم يحد للشهبة ، فيجب العقر .

وإن أعلقها وادعى الولد: يثبت نسب الولد منه ، وتصير الجارية أم ولد له ، وللبائع أن يضمن المشتري قيمة الجارية ويبطل حقه في الجارية . وإذا وجبت القيمة هل يجب العقر .

ذكر في كتاب البيوع وقال : لا عقر عليه .

وذكر في كتاب الشرب وقال : عليه العقر .

ولو أحدث المشتري في المبيع ، بيعا فاسدا ، صنعا ، لو فعله الغاصب في المغصوب يصير ملكا له بالقيمة ـ كما إذا طحن الحنطة أو خاط الثوب قميصا ونحو ذلك ـ ينقطع حق البائع في الفسخ ، ويلزمه قيمته يوم القبض كما في الغصب .

وكذلك لو كان المبيع ساجة(١) فأدخلها في بنائه .

وإن كان المبيع أرضا ، فبنى فيها المشتري ، فليس للبائع أن ينقض البيع عند أبي حنيفة رضي الله عنه .

وقال أبو يسوسف ومحمد رحمهما الله: للبائم أن ينقض كما في الغصب ، فإن الغاصب إذا بنى على الأرض المغصوبة لا ينقطع حق المالك \_ فكذا هذا .

وأبو حنيفة يقول : إن المبيع صار ملكا لـه ، وفي النقض ضرر كثـير ، فلا ينقض ، بخلاف الغاصب .

<sup>(</sup>١) الساج شجر عظيم صلب الخشب . الواحدة ساجة .

باب خيار الشرط\_\_\_\_\_خيار الشرط

> الكلام في خيار الشرط في مواضع: أحدها \_ في بيان شرط الخيار المفسد ، والذي ليس بمفسد ،

> > والثاني ـ في بيان مقدار مدة الخيار . والثالث ـ في بيان ما يسقط الخيار ، والربع ـ في بيان عمل الخيار وحكمه ، والخامس ـ في بيان كيفية الفسخ والإجازة .

### أما الأول \_ فنقول :

إن الخيار المفسد ثلاثة أنواع: بأن ذكر الخيار مؤبدا بأن قال « بعت ، أو اشتريت ، على أني بالخيار أبدا » أو ذكر الخيار مطلقا ولم يبين وقتا أصلا ، بأن قال « على أني بالخيار » ، أو ذكر وقتا مجهولا ، بأن قال « على أني بالخيار .

والجواب في هذه الفصول الثلاثة أن البيع فاسد .

وأما الخيار المشروع فنوع واحد: وهو أن يذكر وقتا معلوما ، ولم يجاوز عن الثلاثة ، بأن قال « على أني بالخيار يـوما أو يـومين أو ثـلاثـة أيام » .

وهذا قول عامة العلماء ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري .

وقال سفيان الشوري وابن شبرمة : إن كان الخيار للمشترى يجوز ، وإلا فلا .

وأصل هذا أن اشتراط الخيار ، كيفها كان ، شرط ينافي موجب العقد ، وهو ثبوت الملك عند العقد ـ وإنما عرفنا جوازه بحديث حبّان بن مُنقِد (١)، بخلاف القياس ، والحديث ورد بالخيار في مدة معلومة ، وهي ثلاثة أيام ، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس ، إلا إذا كان ذلك في معناه .

وأما إذا شرط الخيار أربعة أيام أو شهرا : فقال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله بأن البيع فاسد ، وقال أبو يـوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله بأنـه جائز .

والصحيح ما قباله أبو حنيفة ، لما قلنا إنه شرط مخالف لمقتضى العقد ، والشرع ورد في ثلاثة أيام ، فبقي ما زاد عليها على أصل القياس .

### وأما بيان ما يسقط الخيار ـ فنقول :

إن الخيار بعد ثبوته يسقط بمعان ثلاثة : إما بـالإسقاط صـريحا ، أو بالإسقطا بطريق الدلالة ، أو بطريق الضرورة .

أما بالإسقاط صريحا فبأن يقول «أسقطت الخيار» أو «أبطلته» أو «أجزت البيع» وأو «رضيت به» - فيبطل الخيار، لأن الخيار شرع للفسخ، فإذا سقط يبطل الخيار، والأصل هو لزوم العقد ونفاذه، فإذا بطل عاد الأصل.

وكذلك إذا قال « فسخت العقد » أو « نقضته » أو « أبطلته » يسقط

<sup>(</sup>١) صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدها وتوفي في خلافة عثمان ( النووي ) والحديث هو ما روي أن حبان بن منقذ كان يغبن في التجارات فشكا أهله الى رسول الله ﷺ فقال له : « اذا بايعت فقل : لا خلا به ولي الحيار ثلاثة أيام » .

الخيار ، لأن الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة ، فأيهما وجد سقط.

وأما الإسقاط بطريق الدلالة فهو أن يوجد ممن لمه الخيار تصرف يدل على إبقاء الملك واثباته ، فالإقدام عليه يبطل خياره تحقيقا لغرضه .

إذا ثبت هذا فنقول:

إذا كان الخيار للمشتري ، والمبيع في يده ، فعرضه على البيع ، يبطل خياره ، لأن عرض المشتري المبيع على البيع ، لاختياره الثمن ، ولا يصير الثمن ملك اله إلا بعد ثبوت الملك في المبدل فيصير مختارا للملك ، ولا يكون ذلك إلا بإبطال الخيار ، فيبطل بطريق الدلالة .

وأما الخيار إذا كمان للبائم فعرضه على البيع : فلم يذكر في ظاهر الرواية ، وعن أبي حنيفة روايتان .

والأصح أنه يكون إسقاط لخياره ، لأنه دليل إبقاء الملك ، لأنه لا يصل إلى الثمن من غيره إلا بالتمليك منه ، وذلك لا يكون إلا بإسقاط الخيار وفسخ العقد الأول .

ولو أن المشتري إذا كان له الخيار في عبد فباعه أو أعتقه ، أو دبره ، أو كاتبه ، أو رهنه ، أو وهبه ـ سلم أو لم يسلم ، أو آجره ، فإن هذا كله منه اختيار لـلإِجازة ، لأن نفاذ هذه التصرفات مختصة بالملك ، فيكون الإقدام عليها دليل قصد إبقاء الملك ، وذلك بالإِجازة .

ولو وجدت هذه التصرفات من البائع الذي له الخيار ، يسقط خياره أيضا ، لأنه لا يصح هذه التصرفات إلا بعد نقض التصرف الأول ، إلا أن الهبة ، والرهن لا يسقط الخيار إلا بعد التسليم ، بخلاف ما إذا كان الحيار للمشتري ، ووجد منه الرهن والهبة بلا تسليم ، لأن الهبة والرهن بلا تسليم لا يكون دون العرض على البيع ، وذلك يسقط خيار المشتري دون البائع في رواية ، فكذلك هذا .

وأما الإجازة: فذكر في البيوع: الأصل أنه يكون اختيارا من البائع والمشترى من غير شرط القبض.

وذكر في بعض الروايات ، وشرط قبض المستأجر .

والأصح أنه لا يشترط ، لأن الإجارة عقـد لازم ، بخلاف الهبـة ، والرهن ، قبل القبض : فإنه غير لازم .

ولو كان المبيع جارية فوطئها البائع أو المشترى إذا كان له الخيار: يسقط الخيار: أما في البائع فلأنه وإن كان الملك قائم للحال ولكن لو لم يسقط الخيار بالوطء فإذا أجاز تبين أنه وطىء جارية الغير من وجه ، لأنه يثبت الملك للمشتري بطريق الإسناد، وأما في المشترى فلهذا المعنى أيضا، ولمعنى آخر عند أبي حنيفة خاصة ، لأن الجارية المبيعة لا تدخل في ملك المشتري إذا كان الخيار له ، والوطء لا يحل بدون الملك ، فالإقدام على الوطء دليل اختيار الملك .

ولو لمسها المشتري لشهوة ، وله الخيار ـ سقط ، لأنه لا يحل بدون الملك .

وإن لمس لا عن شهوة ، لا يسقط ، لأنه يحتـاج إلى ذلك في الجملة ، للاختبار ، لتعرف لينها وخشونتها .

ولو نظر إلى فرجها لشهوة : سقط ، لما قلنا .

ولو نظر بغير شهوة: لا يسقط، لأن النظر إلى الفرج لا عن شهوة قد يباح عند الحاجة والضرورة، كما في حق القابلة والطبيب: وللمشتري حاجة في الجملة.

ولو نظر إلى سائر أعضائها عن شهوة : لا يسقط ، لأنه يحتاج إليه للامتحان ، في الجملة .

وكذلك الجواب في حق البائع: في اللمس عن شهوة ، النظر إلى فرجها عن شهوة ، أو النظر إلى سائر أعضائها لا عن شهوة ، أو النظر إلى سائر أعضائها ، لا عن شهوة : فإنه يجب ان يسقط به الخيار ـ بخلاف المشتري ، لأن ثم في الجملة ، له حاجة إلى ذلك ، ولا حاجة في حق البائع وهذه التصرفات حرام من غير ملك .

ولو نظرت الجارية المشتراة إلى فرج المشتري لشهوة ، أو لمسته : فإن فعلت ذلك بتمكين المشتري ، بأن علم المشتري ذلك منها فتركها حتى فعلت : يسقط خياره .

فأما إذا اختلست اختلاسا ، فلمست ، من غير تمكين المشتري بذلك : فقال أبو يوسف : يسقط خياره ، وقال محمد : لا يسقط ، وقول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ـ ذكره بشر بن الوليد : أنه يثبت الرجعة بها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ولا يثبت في قول محمد .

وأجمعوا أنها لو أدخلت فرج الرجل في فرجها ، والزوج نـائم : فإنــه يسقط الخيار ، وتثبت الرجعة .

والصحيح قولها ، لأن الخيار لو لم يسقط ربما يُفسخ الشراء ، فيتبين أن اللمس وجد من غير ملك ، ومس العورة بلا ملك ، حرام ، فيسقط صيانة عن مباشرة الحرام ـ وكذلك في الرجعة ، لهذا المعنى .

وأما الاستخدام منها : فلا يجعل اختيارا لأنه تصرف لا يختص بالملك ، فإنه يباح بإذن المالك .

ثم إنما يعرف الشهوة من غير الشهوة بإقرار الواطىء والمتصرف، وفي الجارية المختلسة بإقرار المشتري .

 زيادة منفصلة حدثت بعد القبض فتمنع الرد. وإن كان زنا ، فهو عيب في الجوار ، وحدوث العيب في يد المشتري يسقط خياره ـ فكذلك إذا وللدت الجارية في يد المشتري ، يسقط خياره ، لأنه : لو كان الولد حيا وفيه وفاء بنقصان الولادة فينجبر ، لكن الولد زيادة منفصلة ، فيمنع الفسخ ويسقط الخيار ، وإن مات الولد ، فالنقصان قائم لم ينجبر ، وحدوث النقصان عند المشتري يمنع الرد .

وإن كان في يد البائع ، والخيار له ، لا يسقط الخيار في وطء الأجنبي ، لأن الزنا لا يوجب نقصا في عين الجارية ، ولكن للمشترى حق بسبب العيب ، وإن كان الوطء عن شبهة ـ والعقر زيادة منفصلة ، قبل القبض ـ فلا يمنع الفسخ ، وفي فصل الولد : إن كان حيا ينجبر النقصان ، وإنه زيادة قبل القبض ، فلا يمنع الفسخ ، لكن ثبت الخيار للمشتري بسبب العيب ، لأن صورة النقصان قائمة ، وإن انجبر معنى . وإن مات الولد فالنقصان قائم ، ولكن لم يفت شيء من المعقود عليه حتى ينفسخ العقد فيه ، فتتفرق الصفقة على المشتري ، فيسقط الخيار ولكن للمشتري حق الفسخ بسبب العيب ، وهو نقصان الولادة .

وَكذلك المشتري: لو أسكن الدار المبيعة رجلا ، بأجر أو بغير أجر ، أو رم (١) شيئا منها ، بالتطيين والتجصيص ، أو أحدث فيها بناء ، أو هدم شيئا منها : فإنه يسقط الخيار ، لأن هذه التصرفات دليل اختيار الملك ، ولو سقط حائط منها بغير صنع أحد : يسقط الخيار ، لأنه نقص في المعقود عليه .

ولـوكان المبيع أرضا فيها زروع وثمار ، قـد دخلت تحت البيع بالشرط ، فسقاه ، أو حصده ، أو قصل منه (٢) شيئا الدوابه ،أو جَدّ(٣) شيئا امن

<sup>(</sup>١) رم البناء أصلحه.

<sup>(</sup>٢) قصل قطع . ومنه القصيل ، وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب . والفقهاء يسمون الزرع قبــل إدراكه قصيلًا ، وهو مجاز .

<sup>(</sup>٣) جد قطع ومنه جد النخل صرمه أي قطع ثمره جداداً .

الثمار \_ فهذا إجازة منه ، لما ذكرنا .

ولو ركب المشتري الدابة ليسقيها ، أو ليردها على البائع ـ فالقياس أن يكون إجازة ، لما ذكرنا . وفي الاستحسان : لا يسقط الخيار ، لأن الدابة قد لا يمكن تسييرها إلا بالركوب .

ولو ركبها لينظر إلى سيرها وقوتها : فهو على الخيار .

وكذا لو لبس الثوب لينظر إلى طوله وعرضه ، لأنه يحتاج إليه للامتحان .

ولو ركبها مرة اخرى لمعرفة العدو ، أو ركبها لمعرفة شيء آخر ، بأن ركب مرة لمعرفة أنها هِمْلاج (١)، ثم ركب ثانيا لمعرفة العدو : لا يسقط خياره ، لأنه يحتاج إليه أيضا .

وإن ركبها لمعرفة السير الأول مرة اخرى : ذكر في ظاهر الروايات أنه يسقط الخيار .

وفي الثوب إذا لبس ثانيا ، لمعرفة الطول والعرض : يسقط الخيار .

وفي استخدام الرقيق : إذا استخدم مرة ، ثم استخدم ثانيا لنوع آخر : لا يسقط الخيار .

وبعض مشايخنا قالوا في الاستخدام ، والركوب: لا يبطل الخيار بالمرة الثانية ، وإن كان من نوع واحد ، لأن الاختيار لا يحصل بالفعل مرة ، لاحتمال أن ذلك وقع اتفاقا ، وإنما الحاجة إلى معرفة ذلك عادة لها ، وذلك لا يحصل إلا بالمرة الثانية ، لأن العادة مشتقة من العود ، بخلاف الثوب : فإن الغرض يحصل بالمرة الواحدة .

<sup>(</sup>١) مشى الهملاج مشي سهل .

وأما سقوط الخيار بطريق الضرورة فأنواع:

منهــا ـ إذا مضت المـدة ، لأن الخيــار مؤقت بهــا ، فينتهي الخيــار ضرورة ، فيبقى العقد بلا خيار ، فيلزم العقد .

ومنها \_ إذا مات المشروط له الخيار \_ فإنه يسقط الخيار ، ولا يــورث ، سواء كان الخيار للبائع أوللمشتري أولهما .

وقال الشافعي : يورث ، ويقوم الوارث مقامه .

وأجمعوا أن خيار العيب ، وخيار التعيين ، يورث .

وأجمعوا أن خيار القبول : لا يورث .

وكذلك خيار الإجازة في بيع الفضولي : لا يورث .

وأما خيار الرؤية فهل يورث ؟ لم يـذكر في البيـوع . وذكر في كتـاب الحيل أنه لا يورث ـ وكذا روى ابن سماعة عن محمد .

وأجمعوا ان الأجل لا يورث .

ولقب المسألة أن خيار الشرط هل يورث أم لا ؟ والمسألة معروفة .

وإذا لم يـورث الخيار عنـدنا ـ يسقط ضـرورة ، فيصير العقـد لازما ، لأنه وقع العجز عن الفسخ ، فيلزم ضرورة .

وكذا الجواب فيما هو في معنى الموت ، بأن ذهب عقل صاحب الحيار . بالجنون أو بالإغماء ، في مدة الحيار ، ومضت المدة، وهو كذلك ، صار العقد لازماً ، لأنه عجز عن الفسخ ، فلا فائدة في بقاء الحيار . فإذا أفاق في مدة الحيار ، كان على خياره ، لإمكان الفسخ والإجازة .

وكذا لو بقى نائما في آخر مدة الخيار ، حتى مضت : سقط الخيار .

ولسو سكر بحيث لا يعلم حتى مضت مدة الخيار: لم يدكر في

الكتاب . وقالوا : الصحيح أنه يسقط الخيار ، لما قلنا .

ولو ارتد من لـه الخيار في مـدة الخيار : إن مـات أو قُتل عـلى الرد : صار البيع لازما .

وكذلك إن لحق بدار الحرب ، وقضى القـاضي بلحاقه ، لأن الـردة بمنزلة الموت ، بعد الالتحاق بدار الحرب .

وإن أسلم في مدة الخيار : كان على خيـاره ، وجعل العـارض كأن لم يكن .

هذا اذا مات أو قتل على الردة، أو أسلم قبل أن يتصرف بحكم الخيار فسخا أو إجازة .

فأما إذا تصرف في مدة الخيار بعد الردة : فإن أجاز جازت إجازته ، ولا يتوقف ، بالاتفاق ، ولو فسخ : فعند أبي حنيفة : يتوقف : فإن أسلم : نفذ ، وإن مات أو قتل على الردة : بطل الفسخ ، على ما يعرف في مسائل السير : أن تصرفات المرتد موقوفة عنده ، خلافا لهما .

وعلى هذا: اذا هلكت السلعة المبيعة، في مدة الخيار، فلا يخلو: إما أن تهلك في يد البائع، أو في يد المشتري، والخيار للبائع، أو للمشتري.

فإن هلكت في يد البائع: فإنه يسقط الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ، لأنه ينفسخ العقد ، لأنه هلك لا إلى خلف ، ولا يمكنه مطالبة المشتري بالثمن ، بدون تسليم المبيع ، وقد عجز عن التسليم ، فلا فائدة في بقائه ، فيفسخ ، فيبطل الخيار ضرورة .

وإن هلكت في يد المشتري : فإن كان الخيار للبائع ، تهلك بالقيمة ، ويسقط الخيار في قول عامـة العلماء .

وقال ابن أبي ليلي : تهلك أمانة .

والصحيح قول العامة ، لأن القبض بسبب هذا العقد ، لا يكون دون القبض على سوم الشراء ، وذلك مضمون بالقيمة ـ فهذا أولى .

وإن كان الخيار للمشتري : فإنه يهلك عليه بالثمن ، عندنا .

وعند الشافعي : يهلك عليه بالقيمة .

والصحيح قولنا ، لأن المبيع يصير معيبا ، قبل الهلاك ، متصلا به ، لأن الموت يكون بناء على سبب مؤثر فيه عادة ، والسبب المفضي إلى الهلاك يكون عيبا ، وحدوث العيب في يد المشتري يسقط خياره ، لأنه يعجز عن الرد ، على الوجه الذي أخذه سليها ، كما إذا حدث به عيب حسا .

وأما إذا تعيب المبيع: فإن كان الخيار للبائع ، وهو عيب يوجب نقصانا في عين المبيع ، فإنه يبطل خياره ، سواء كان المبيع في يده أو في يد المشتري ، إذا تعيب بآفة سماوية ، أو بفعل البائع ، لأنه هلك بعضه بلا خلف ، لأنه لا يجب الضمان على البائع ، لأنه ملكه فينفسخ البيع فيه ، لفواته ، ولا يمكن بقاء العقد ، في القائم ، لما فيه من تفريق للصفقة على المشتري قبل التمام .

وأما إذا تعيب بفعل المشتري ، أو بفعل الأجنبي : كان البائع على خياره ، لأنه يكنه إجازة البيع في الفائت والقائم ، لأنه فات إلى خلف ، مضمون على المشتري ، والأجنبي بالقيمة ، لأنها أتلفا ملك الغير ، بغير إذنه .

فأما إذا كان عيبا ، لا يسوجب نقصانا في عين المبيع ، كالسوطء من الأجنبي ، وولادة الولد ، ونحو ذلك : فلا يسقط خياره إذا تعيب ، بفعل البائع ، حتى لو أراد أن يرد على البائع ، بغير رضاه : فليس له ذلك ،

ولكن للمشتري حق الرد بسبب العبب ، لأنه لم يفت شيء من المبيع ، فينفسخ العقد فيه ، فتتفرق الصفقة على المشتري .

وكذا إذا تعيب بفعل المشتري ، لأنه مضمون عليه.

وأما إذا كان الخيار للمشتري ، والعبد في يده ، يبطل خياره ، سواء حصل بآفة سماوية ، أو بفعل البائع ، أو بفعل المشتري ، أو بفعل الاجنبي \_ حتى لو أراد أن يرد على البائع ، بغير رضاه ، ليس له ذلك \_ أما في الآفة السماوية ، وفعل البائع ، فلما ذكرنا في خيار البائع \_ وأما في فعل المشتري والأجنبي ، فلأنه فات شرط الرد ، لأنه لا يمكنه أن يرد جميع ما قبض \_ كما قبض \_ سليما ، وفي رد البعض تفريق الصفقة على البائع قبل التمام ، وفي الأجنبي علة أخرى وهي أنه أوجب الأرض ، والأرش زيادة منفصلة حدثت بعد القبض ، وإنها تمنع الفسخ عندنا ، كسائر أسباب الفسخ \_ فكذا حكم الخيار .

ثم في خيار البائع : إذا تعيب بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي ، وهـو في يد المشتري، لم يسقط الخيـار ، وبقي على خيـاره ، فلا يخلو : إمـا أن يجيز أو يفسخ ، والعيب حصل بفعل المشتري أو الأجنبي .

فإن أجاز البيع ، وجب على المشتري جميع الثمن ، لأن البيع جاز في الكل ، ولم يكن للمشترى حق الرد والفسخ ، بسبب التغيير الذي حصل في المبيع ، لأنه حدث في يده وفي ضمانه ، إلا أن المشتري إن كان هو القاطع فلا سبيل له على احد ، لأنه ضمن بفعل نفسه ، وإن كان القاطع اجنبيا ، فللمشتري أن يتبع الجاني بالأرض ، لأنه بالإجازة ملك العبد من وقت البيع ، فحصلت الجناية على ملكه .

وإذا اختار الفسخ: فإن كان القاطع هـو المشتـرى، فإنـه يـأخـذ البـاقي، ويضمن المشتري نصف قيمـة العبـد للبـائـع، لأن العبـد كـان مضمونا على المشترى بالقيمة ، وقد عجز عن رد ما أتلفه بالجناية ، فعليه رد قيمته .

وإن كان القاطع أجنبيا ، فالبائع بالخيار : إن شاء اتبع الجاني ، لأن الجناية حدثت في الجناية حصلت على ملكه ، وإن شاء اتبع المشتري لأن الجناية حدثت في ضمان المشتري ، فإن اختار اتباع الأجنبي فلا يرجع على أحد ، لأنه ضمن بفعل نفسه وإن اختار اتباع المشتري ، فالمشتري يرجع بذلك على الجاني ، لأن المشتري بأداء الضمان قام مقام البائع في حق ملك البدل وإن لم يقم مقامه في حق ملك نفس الفائت، كما في غاصب المدبر إذا قتل المدبر في يده وضمنه المالك ، كان له أن يرجع على القاتل ، وإن لم يملك المدبر ، لما قلنا ـ كذلك ههنا .

## وأما معرفة عمل خيار الشرط وحكمه \_ فنقول :

قـال علماؤنـا رحمهم الله: إن البيع بشـرط الخيـار لا ينعقـد في حق الحكم ، بل هو موقوف إلى وقت سقوط الخيار ، فينعقد حينئذ .

وقال الشافعي ، في قول ، مثل قولنا : وفي قول : ينعقد مفيداً للملك ، لكن يثبت له خيار الفسخ ، بتسليط صاحبه ، كما في خيار الرؤية ، وخيار العيب .

والصحيح قولنا ، لأن خيار الشرط ، شرع لدفع الغبن، لحديث حُبّان بن مُنْقِذ ، وذلك لا يحصل إلا بما ذكرنا : فإن المبيع إذا كان قريبه يعتق عليه ، لو ثبت الملك ، فلا يحصل الغرض .

ثم الخيار إذا كان للعاقدين جميعا: لا يكون العقد منعقدا ، في حق الحكم ، في حقها جميعا .

وإن كان الخيار لأحد العاقدين : فلا شك أن العقد لا ينعقد في حق الحكم في حق من له الخيار . وأما في حق الآخر فهل ينعقد في حق

الحكم ، وهـو الحكم الـذي يثبت بفعله : أعني ثبـوت الملك في المبيـع بتمليك المبائع ، وثبوت الملك في الثمن بتمليك المشتري ؟ .

قال أبو حنيفة : لا ينعقد .

وقـال أبو يـوسف ومحمد : ينعقـد ـ حتى إن الخيار إذا كـان للبائـع لا يـزول المبيع عن ملكـه ، ولا يدخـل في ملك المشتري ، وأمـا الثمن فهـل يدخل في ملك البائع ؟

فعند أبي حنيفة : لا يدخل ، بأن كان الثمن عينا ، ولا يستحق عليه الثمن للبائع إن كان دينا .

وعندهما: يدخل ، ويجب الثمن للبائع .

وإن كـان الخيار للمشتري: لا يستحق عليه الثمن ، ولا يخرج عن ملكه إذا كان عينا ، وهل يدخل المبيع في ملك المشتري ؟

عند أبي حنيفة : يـزول عن ملك البائـع ، ولا يـدخــل في ملك المشتري .

وعندهما : يدخل .

والصحيح قول أبي حنيفة ، لأن خيار المشتري يمنع زوال الثمن عن ملكه ، ويمنع من استحقاق الثمن عليه ، ولو قلنا إنه يملك المبيع كان فيه جمع بين البدل والمبدل في ملك رجل واحد ، في عقد المبادلة ، وهذا لا يجوز ، بخلاف خيار الرؤية والعيب ؛ لأن هناك لا يمنع زوال الثمن عن ملك المشترى ؛ فجاز أن لا يمنع دخول السلعة في ملكه .

وفوائد هذا الأصل تظهر في مسائل كثيرة مذكورة في الكتب فنذكر بعضها .

منها ـ إذا اشترى الرجل أباه ، أو ذا رحم محرم منه ، على أنه بالخيـار

ثلاثة أيام \_ لم يعتق عند أبي حنيفة ، لأنه لم يدخل في ملكه ، وعندهما : يعتق .

وأجمعوا أنه إذا قال لعبد الغير: « إن اشتريتك فأنت حر » فاشتراه على أنه بالخيار ، ثلاثة أيام ، يعتق عليه ، ويبطل خياره : أما عندهما فلأنه يدخل في ملكه ، وأما عند أبي حنيفة فلأن المعلق بالشرط ، كالمنجز ، عند وجود الشرط ، ولو نجز عتقه بعد شرائه بشرط الخيار ينفذ عتقه ، ويبطل الخيار ، لاختياره الملك ـ كذا هذا

ومنها \_ إذا اشترى زوجته ، على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يبطل نكاسه عند أبي حنيفة ، لأنها لم تدخل في ملكه .

وعندهما : يبطل لأمها دخلت في ملكه .

ولو وطئها الزوج في مدة الخيار ينظر: إن كانت بكرا يبطل خياره، بالاتفاق لـوجود التعيب، وإن كـانت نيبا ولم ينقصها الـوطء: لا يبطل خياره عند أبي حنيفة، لأنه وطئها بملك النكاح، لا بملك اليمين، فلا يصير مختارا، ضرورة في حل الوطء.

وعندهما : يبطل خياره ، لأنه وطئها بحكم الشراء .

ومنها ـ أن المبيع إذا كان دارا : إن كان للبائع فيها خيار : لم يكن للشفيع الشفعة ، بالإجماع ، لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه .

وإن كان الخيار للمشتري: تثبت الشفعة للشفيع ، بالإجماع: أما عندهما فلأن خياره لا يمنع دخول السلعة في ملك المشتري ، فتثبت الشفعة للشفيع ، وعلى قول أبي حنيفة : خيار المشتري ، وإن منع دخول السلعة في ملك المشتري ، لم يمنع زوالها عن ملك البائع وحق الشفيع في الشفعة يعتمد زوال حق البائع ، لا ملك المشتري .

## وأما كيفية الفسخ والإجازة

فهـوعلى ضربين : أحـدهما : بـطريق الضرورة ، والآخـر : بطريق القصد والاختيار .

أما الفسخ والإجازة بطريق الضرورة : فيصح من غير حضرة خصمه وعلمه ، كمضي مدة الخيار ، وهلاك المبيع ، ونقصانه ـ على ما ذكرنا .

وأما الفسخ والإجازة بطريق القصد: فقد أجمع أصحابنا أن المشروط له الخيار ، ملك إجازة العقد بغير محضر من صاحبه ، بغير علم منه ، لأن صاحبه الذي لا خيار له رضي بحكم العقد ، وأما من له الخيار فلم يرض حكمه ، ولزومه ، فإذا رضي ـ ورضا الأخر قد وجد ـ يجب القول بنفاذ البيع ، علم الأخر أو لم يعلم .

لكن يشترط الرضا باللسان ، بأن قال : « أجزت هذا العقد » أو « رضيت به » ، فأما إذا رضي بقلبه ، وما أجازه صريحا ، فإنه لا يسقط خياره ، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأقوال والأفعال الظاهرة الدالة على الضمائر .

وأما الفسخ والرد ، إن وجد بالقلب دون اللسان ، فهـ و باطـل ـ لما ذكرنا .

وأما إذا فسخ بلسانه : فإن كان بمحضر من صاحبه ، فإنه يصح ، بالإجماع ، سواء رضي به أو أبى .

وأما إذا كان بغير محضر من صاحبه: فقد قال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح، وهمو قول أبي يوسف الأول، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، ثم رجع وقال: يصح. وروي عنه أنه قال: إن كان الخيار للبائع: ملك فسخه، بغير محضر من المشتري، وإن كان الخيار للمشتري: لا يملكه فسخه، بغير محضر من البائع، ونعني بالحضرة

العلم ـ حتى لو كان الآخر حاضرا ، ولم يكن عالما بفسخه : لا يصح ، ولو كان غائبا ، وعلم بفسخه في مدة الخيار : ينبغي أن يصح .

وذكر الكرخي أن خيار الرؤ ية على هذا الخلاف .

وأجمعوا أن المشتري ، في خيـار العيب : إذا فسخ ، بغـير محضر من البائع : لا يصح ، وإن كان قبل القبض ـ والمسألة معروفة .

ولو اشترى رجلان على أنهما بـالخيار ثـلاثة أيـام ، أو اشتريـا شيئا ولم يـرياه ، أو اشتـريا شيئـاً فوجـدا بـه عيبـا ـ هـل يملك أحـدهمـا أن ينفـرد بالفسخ ؟

على قول أبي حنيفة : لا يملك ، ولورد : لا يصح .

وعلى قولهما : يصح .

وإنما يصح عند أبي حنيفة إذا اتفقا على الـرد أو اتفقا عـلى الإجازة . أما إذا رد أحدهما ، وأجاز الآخر : فهو على الاختلاف .

وكـذا لو اختـارا رد البيع في النصف وإجـازة البيع في النصف : فهـو على الاختلاف ـ والمسألة معروفة . باب خيار الرؤية\_\_\_\_\_\_

يحتاج إلى بيان:

مشروعية خيار الرؤية ، وإلى بيان أنه في أي وقت يثبت ، وفي بيان أنه يثبت مؤقتا أو مطلقا . وفي بيان حكمه ، وفي بيان ما يسقطه .

## أما الأول \_ فنقول :

قال أصحابنا رحمهم الله : إن خيار الرؤية مشروع في شراء ما لم يره المشتري ، فيجوز الشراء ويثبت له الخيار .

وقال الشافعي : شراء ما لم يره المشتري لا يصح ، فلا يكون الخيار فيه مشروعا .

ولو باع شيئا لم يره البائع ، ورآه المشتري : يجوز ، عندنا .

وعند الشافعي : فيه قولان .

وهل يثبت للبائع فيه خيار الرؤية ؟

لم يذكر في ظاهر الرواية .

وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن أبا حنيفة كان يقول بأنه يثبت

له الخيار ، ثم رجع وقال : لا يثبت .

## وأما بيان وقت ثبوت الخيار ـ فنقول :

يثبت الخيار عند رؤية المشتري ، لا قبلها ، حتى لو أجاز البيع قبل الرؤية : لا يلزم البيع ، ولا يسقط الخيار .

وهل يملك الفسخ قبل الرؤية ؟ لا رواية في ذا ـ واختلف المشايخ :

قال بعضهم : لا يملك ، لأنه لا يملك الإجازة قبل الرؤية ، فلا يملك الفسخ ، لأن الخيار لم يثبت .

وبعضهم قالوا: يملك الفسخ لا لسبب الخيار ، لأنه غير ثابت ، ولكن لأن شراء ما لم يره المشتري غير لازم ، والعقد الذي ليس بـلازم يجوز فسخه ، كالعارية والوديعة .

#### وأما بيان أن الخيار مطلق أو مؤقت فنقول :

اختلف المشايخ فيه:

بعضهم قالوا: يثبت مطلقا، فيكون له الخيار في جميع العمر، إلا إذا وحد ما يسقطه.

وبعضهم قالوا بأنه مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية ، حتى لو تمكن من الفسخ بعد الرؤية ولم يفسخ : يسقط خيار الرؤية ، وإن لم يوجد منه الإجازة والرضا صريحا ولا دلالة .

#### وأما حكمه

فهو التخيير بين الفسخ والإِجازة إذا رأى المبيع ، ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين ، ولكن يمنع اللزوم بخلاف خيار الشرط .

وإنما يثبت الخيار في بيع العين بالعين : لكل واحد منهما .

وفي بيع العين بالدين : تثبت للمشتري .

ولا يثبت في بيع الدين بالدين ، وهـو الصرف ، لأنـه لا فائـدة فيه . فأما إذا كان الحق عينا ، فللناس أغراض في الأعيان ، فكان ثبـوت الحيار فيه لينظر أنه هل يصلح له ـ فإن شاء أجاز إن صلح ، وإن شاء فسخ إن لم يصلح .

وهذا إذا رأى جميع المبيع .

فأما إذا رأى البعض ورضي بـه ، ولم ير البعض ـ هـل يكـون عـلى خياره ، أم لا ، إذا رأى المبيع ؟ فنقول :

الأصل في هذا النوع من المسائل هو أن غير المرئي إذا كان تبعا للمرئي : فلا خيار له في غير المرئي ، وإن كان رؤية ما رأى لا تُعرّف حال ما لم يره ، لأن حكم التبع حكم الأصل .

وإن لم يكن غير المرئي تبعا للمرئي : فإن كان مقصودا بنفسه ، كالمرئي ، ينظر :

إن كان رؤية ما قد رأى لم تُعَرّف حال غير المرئي : كان على خياره ، فيها لم يره ، لم يحصل برؤيته ما رأى .

وإن كان رؤية ما رأى تُعرِّف حال غير المرئي: فإنه لا خيار له ، أصلا ، في غير المرئي ، إذا كان غير المرئي مشل المرئي ، أو فوقه ، لأنه حصل برؤية البعض رؤية الباقي ، من حيث المعنى .

إذا ثبت هذا الأصل ، تخرج عليه المسائل الآتية :

الأعضاء: لا عبد المترى جارية أو عبدا ، فرأى الوجه دون سائر الأعضاء: لا خيار له ، وإن كان رؤية الوجه لا تُعرّف حال سائر الأعضاء ، لأن سائر

الأعضاء تبع للوجه في شراء العبـد والجاريـة ، في العادة ، ولـو رأى سائـر الأعضاء دون الوجـه : فهو عـلى خياره ، لأنـه لم ير المتبـوعــ هذا في بني آدم .

#### ـ فأما في سائر الحيوان ، مثل الفرس والحمار ونحوهما :

ذكر محمد بن سماعة (١) عن محمد أنه قال: إن نظر إلى عجزه: يسقط خياره. وإن لم ير عجزه: فهو على خياره في في الحيوانات عنزلة الوجه في بني آدم.

وعن أبي يـوسف أنه قـال : هو عـلى خياره مـا لم ير وجهـه ومؤخره فجعل الأصل هذين العضوين وغير هما تبعا .

- وأما الشاة : إذا اشتراها للحم : فقد روي عن أبي يبوسف أنه قال : لا بد من الجس بعد الرؤية حتى يعرف سمنها ، لأنه هو المقصود . وإن اشتراها للدر والنسل ، فلا بد من رؤية سائر جسدها ، ومن النظر إلى ضرعها أيضا ، لأنها تختلف باختلاف الضرع .

#### ـ فأما في غير الحيوان : فإن كان شيئا واحدا ينظر :

إن كان شيء منه مقصودا عند الناسِ في العادة كالوجه في المَعَافِر (٢) والطنافس (٣): فإنه إذا رأى الوجه سقط الخيار ، كما في بني آدم ، وإذا رأى

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٣٠ هـ . وحدث عن اللبث بن سعد وعن أبي يوسف ومحمد وأخذ الفقه عن أبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد . وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد . وولي القضاء للمأمون ببغداد بعد موت يوسف ابن الإمام أبي يونس سنة ١٩٢ هـ . له كتاب أدب القاضي وكتباب المحاضر والسجلات والنوادر وغيرها . ومن تفقه عليه : أبو جعفر أحمد بن أبي عمران البغدادي شيخ الطحاوي . ومات سنة ٢٣٣

 <sup>(</sup>۲) هو نوع من الثياب وأصله و ثوب مغافري و نسبة إلى مغافر بن مراخي تميم بن مر ثم سمي و مغافرا و
 بغير نسبة ( المغرب والقاموس ) .

<sup>(</sup>٣) الطُّنافس البُسط.

الظهر: لا يسقط - هكذا ذك الحسن ، في المجرد ، عن أبي حنيفة .

وإن لم يكن شيء منه مقصودا ، كالكِرْباس (١): فإن رؤية بعضه، أي بعض كان ، كرؤية الكل ، لأن برؤية بعضه يعرف الباقي ، لأن تفاوت الأطراف في ثوب واحد يسير ، فإن وجد الباقي مثل المرئي أو فوقه : فلا خيار له . وإن وجده دونه : كان على خياره ـ على ما ذكرنا .

وإن كان المعقود عليه دارا أو بستانا: ذكر في كتاب القسمة وقال: إذا رأى خارج الدار وظاهرها: يسقط خياره، وإن لم يـر داخلها، لأنها شيء واحمد، وفي البستان: إذا رأى الخارج ورؤ وس الأشجار، يسقط خياره.

وعلى قول زفر : لا يسقط الخيار ، بدون رؤ ية الداخل .

ولكن مشايخنا قالوا: تأويل ما ذكر في كتاب القسمة أنه إذا لم يكن في داخـل الدار أبنيـة . فأمـا إذا كان فيهـا أبنية : فـلا يسقط الخيار مـا لم ير داخل الدار كله أو بعضه، لأن الداخل هو المقصود، والخارج كالتبع له.

وذكر القدوري أن اصحابنا قالوا: إن أبا حنيفة أجاب على عادة أهل الكوفة في زمانه ، فإن دورهم وبساتينهم لا تختلف من حيث التقطيع والهيئة ، وإنما تختلف من حيث الصغر والكبر ، وكذا من حيث صغر الأشجار وكبرها ـ وذلك يحصل برؤ ية الخارج ، ورؤ ية رؤ وس الأشجار ، وعادة سائر البلدان بخلاف .

هذا إذا كان المعقود عليه شيئا واحدا . فأما إذا كان اشياء :

فإن كان من العدديات المتفاوتة ، كالثياب التي اشتراها في جراب ،

<sup>(</sup>١) الكرُّباس الثوب الخشن ، وهو فارسي معرب ـ والجمع كرابيس .

أو البطاطيخ في الشَّرِيجَة (١) ، أو الرمان أو السفرجل في القفة والكُوَارَة : فاذِا رأى البعض فإنه يكون على خياره في الباقي ، لأن الكل مقصود ، ورؤية ما رأى لا تُعَرِّف حال الباقي ، لأنها متفاوتة .

وإن كان مكيلا ، أو موزونا ، أو عدديا متقاربا : فإنه إذا رأى البعض ، ورضي به ـ لا خيار له في الذي لم ير ، إذا كان ما لم ير مشل الذي رأى ، لأن رؤية البعض من هذه الأشياء ، تعرف حال الباقي .

وهذا إذا كان في وعاء واحد ـ فأما إذا كـان في وعاءين : فقـد اختلف المشايخ :

قال مشايخ بلخ : لا يكون رؤية أحدهما كرؤية الآخر ، لأنها شيآن محتلفان إذا كانا في وعاءين ، فكانا كالثوبين .

وقال مشایخ العراق بأن رؤ یة أحدهما كرؤ یتهها جمیعا ، إذا كان مــا لم یر مثل المرئی .

وهكذا روي عن أبي يوسف \_ وهو الأصح .

وهذا إذا كان المشترى مغيبا في الوعاء ، فأما إذا كان مغيبا في الأرض كالجزر ، والبصل ، والثوم ، والفجل ، والسَّلْجَم ، وبصل الـزعفران ، ونحو ذلك ـ ففي أي وقت يسقط الحيار ؟

لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .

وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال : إذا كان شيئا يكال أو يوزن بعد القلع ، كالثوم ، والبصل ، والجزر ـ فإنه إذا قلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع برضى المشتري : سقط حياره في الباقي ، لأن رؤية بعض المكيل كرؤية الكل .

٠ (١) الشُّريجة جُوَاليق كالحُرج ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطيخ ونحوه .

فأما إذا حصل القلع من المشتري بغير إذن البائع ، لم يكن له أن يرد سواء رضى بالمقلوع أو لم يرضى ، إذا كان المقلوع شيئا له قيمة عند الناس، لأنه بالقلع صار معيبا ، لأنه كان ينمو ويزيد وبعدالقلع لا ينمو ولا يزيد ويتسارع اليه الفساد ، وحدوث العيب في المبيع في يد المشتري ، بغير صنعه ، يمنع الرد ـ فمع صنعه أولى .

وإن كان المغيب في الأرض مما يباع عددا كالفجل ، والسلق ، ونحوهما فرؤية البعض لا تكون كرؤية الكل ، لأن هذا من باب العدديات المتفاوتة ، فرؤية البعض لا تكفى كما في الثياب .

وإن قلع المشتري بغير إذنه: سقط خياره، لأجل العيب، إذا كان المقلوع شيئا له قيمة، فأما إذا لم يكن له قيمة: فلا يسقط خياره، لأنه لا يحصل به العيب.

وذكر الكرخي ههنا مطلقا ، من غير هذا التفصيل ، وقال : إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض ، مثل الجزر ، والبصل ، والشوم ، وبصل المزعفران وما أشبه ذلك : فله الخيار إذا رأى جميعه ، فلا يكون رؤية بعضه مبطلا خياره ، وإن رضي بذلك البعض : فخياره باق إلى أن يرى جميعه .

وروى عمرو (١) عن محمد أنه قال :قال أبو حنيفة : المشتري بالخيار إذا قلع \_ قلت « فإن قلع البعض ؟ » قال : لم يزيد أبو حنيفة على ما قلت لك ، فأما في قول أبي يوسف وقولي : إذا قلع شيئا يستدل به على ما بقي ، في سِمَنه وعِظَمه ، فرضي المشتري : فهو لازم له \_ فها يقولان إن التفاوت في هذه الأشياء ليس بغالب ، فصار كالصِّيرة (٢) وأبو حنيفة يقول : إنها تختلف من حيث الصغر والكبر ، والجودة والرداءة ، فلم يسقط الخيار

<sup>(</sup>١) لعله عمرو بن أبي عمرو من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني .

<sup>(</sup>٢) والصيرة الناحية من الشيء وطرفه .

برؤ يته البعض كالثياب .

ولو اشترى دهن سمسم في قارورة فرأى ، من خارج القارورة ، المدهن في القارورة : روى ابن سماعة عن محمد أنه قال : يكفي ، ويسقط خياره ، لأن رؤيته من الخارج تُعرِّفه حالة الدهن ، فكأنه رآه خارج القارورة، في قصعة ونحوها ، ثم اشتراه .

وروي عن محمد في رواية أخرى أنه لا يبطل ما لم ينظر إلى الدهن ، بعدما يخرج من القارورة ، لأن لون الدهن مما يتغير بلون القارورة .

ولو نظر الى المرآة فرأى المبيع ، قالوا : لا يسقط خياره ، لأنه ما رأى عين المبيع ، وإنما رأى مثاله ـ قال : هكذا قال بعضهم ، والأصح أنه يرى عين المبيع ، لكن يعرف به أصله ، وقد تتفاوت هيآته بتفاوت المرآة .

وعلى هذا قالوا : من نظر في المرآة فرأى فرج ام امرأته ، عن شهوة : لا تثبت حرمة المصاهرة .

ولو نظر إلى فرج امرأته المطلقة ، طلاقا رجعيا ، عبن شهوة ، في المرآة لا يصير مراجعا ، لما قلنا .

ولـو اشترى سمكاً في الماء يمكن أخـذه ، من غير اصـطياد ، فـرآه في الماء : قال بعضهم : يسقط خياره ، لأنه رأى عين المبيع .

وقال بعضهم: لا يسقط وهو الصحيح لأن الشيء لا يرى في الماء كما هو ، بل يرى أكثر مما هو فبهذه الرؤية لا تعرف حاله حقيقة .

ولو وكل رجلا بالنظر إلى ما اشتراه ولم يره ، فيلزم العقد إن رضي ، ويفسخ العقد إن شاء ـ وقال : ويصح التوكيل ، ويقوم نظره مقام نظره، لأنه جعل الرأي إليه .

ولو وكل بقبضه ، فقبضه ، فرآه ـ هل يسقط خيار الموكل ؟

عند أبي حنيفة : يسقط ، لأنه من تمام القبض ، وعندهما : لا يسقط .

وأجمعوا أنه إذا أرسل رسولا بقبضه ، فرآه الـرسول ، ورضي بـه : كان المرسل على خياره .

وأجمعوا في خيـار العيب أنـه إذا وكـل رجـلا بقبض المبيـع ، فقبض الوكيل ، وعلم بالعيب ، ورضي بـه: لا يسقط خيار الموكل .

وأما خيار الشرط ، فلا رواية عن أبي حنيفة ، واختلف المشايخ :

قال بعضهم : على هذا الاختلاف .

وقال بعضهم: لا يسقط بالاتفاق.

#### وأما بيان ما يسقط به الخيار ـ فنقول :

إن خيار الرؤية لا يسقط بالإسقاط صريحا ، بأن قال المشتري : « أسقطت خياري » \_ كذاروى ابن رستم (١) عن محمد : لا قبل الرؤية ولا بعدها ، بخلاف خيار الشرط وخيار العيب .

والفرق أن هذا الخيار ثبت شرعا ، لحكمة فيه ، فلا يملك العبد إسقاطه ، كما في خيار الرجعة : فإنه لوقال «أسقطت الرجعة وأبطلت » : لا تبطل ، ولكن إن شاء راجع ، وإن شاء تركها حتى تنقضي العدة ، فتبطل الرجعة ، حكما ـ بخلاف خيار الشرط : فإنه يثبت شرطها ، فجاز أن يسقط بإسقطاهما وكذلك خيار العيب : فإن السلامة مشروطة من المشترى ، عادة ، فهو كالمشروط صريحا .

ثم خيار الرؤية إنما يسقط بصريح الرضا، ودلالة الرضا، بعدالرؤية، لا قبل الرؤية، ، ويسقط بتعذر الفسخ، وبلزوم العقد،

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن رستم أبو بكر المروزي .

حكما وضرورة ، قبل الرؤية ، وبعدها ، لما ذكرنا أنه لا يثبت في الأصل الا بعد الرؤية ، فلا يجوز أن يسقط بالرضا ، صريحا ودلالة ، إلا بعد ثبوته ـ حتى إنه إذا رأى وصلح له يجيزه ، وإن لم يصلح له يرده ، لأنه شرع نظرا له ، ولكن إذا تعذر الفسخ بأي سبب كان ، أو لزم العقد بطريق الضرورة ، سقط قبل الرؤية خياره أو بعدها ، لأنه لا فائدة في ثبوت حق الفسخ ، فالتزم العقد ضرورة ويجوز أن يثبت الشيء ضرورة ، بدون وإن كان لا يثبت قصدا ، كالموكل : لا يملك عزل الوكيل ، بدون علمه ، قصدا ، ويملك ضرورة : بأن باع الموكل ـ بنفسه ليعزل الوكيل .

#### إذا ثبت هذا تخرج عليه المسائل:

- إذا ذهب المبيع من غيره ، ولم يسلمه ، أو عرضه على البيع ، ونحوهما ، قبل الرؤية : لا يسقط ، لأنه لا يسقط بصريح الرضا في هذه الحالة \_ فكذا لا يسقط بدلالة الرضا .

\_ ولو أعتق المشتري العبد أو دبره ، أو استولد الجارية : فإنه يسقط الخيار ، قبل الرؤية وبعدها ، لأنه تعذر الفسخ ، لأن هذه حقوق لازمة أثبتها للعبد ، ومن ضرور ثبوت الحق اللازم ، من المالك لغيره ، لنوم الملك له ، فثبت اللزوم شرعا ، ضرورة ثبوت الحق السلازم ، شرعا ، ومتى ثبت اللزوم تعذر الفسخ .

- ولو رهنه المشتري ولم يسلمه ، أو أجره من رجل ، أو باعه على أن المشترى بالخيار: سقط خياره قبل الرؤية وبعدها ، حتى لو افتك الرهن ، أو مضت المدة في الإجازة ، أو رده على المشتري بخيار الشرط ، ثم رآه: لا يكون له الرد ، بخيار الرؤية ، لأنه أثبت حقا لازما ، لغيره ، بهذه التصرفات ، فيكون من ضرورته لزوم الملك له ، وذلك بامتناع ثبوت الخيار ، فيبطل ضرورة ، لأنه لا فائدة فيه .

وفي خيار العيب: لا يسقط بهذه التصرفات ، لأن ثمة العقد لازم ،

مع العيب بعد القبض ، حتى لا يمكنه الرد إلا بقضاء أو رضا ، وإذا ان لازما فلا يسقط الخيار لضرورة اللزوم ، وإنه لازم .

\_ وعلى هذا : فالمشتري إذا كاتب ، ثم عجز العبـد ، ورد في الرق ، ثم رآه لا يثبت له خيار الرؤية ، لأن الكتابة عقد لازم .

\_وكذلك لووهب ، وسلم قبل الرؤية ، لأنه بالتسليم أثبت حقاً لازماً ، فانه لا يقدر على الرجوع الا بقضاء أو رضا .

هذا إذا كان المشتري بصيرا .

أما اذا كان المشتري أعمى حتى ثبت له الخيار، بسبب جهالة الأوصاف، لعدم الرؤية فبماذا يسقط خياره ؟ اختفلت الروايات، عن أصحابنا فيه: والحاصل أن ما يمكن جسه، وذوقه، وشمه: يكتفي بذلك، لسقوط خياره، في أشهر الروايات، ولا يشترط بيان الوصف له، ويكون بمنزلة نظر البصير وفي رواية هشام عن محمد أنه يعتبر الوصف، مع ذلك، لأن التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا.

أما ما لا يمكن جسه ، بأن اشترى ثماراً على رؤ وس الأشجار ، فإنه يعتبر فيه الموصف ، لا غير ، في أشهر الروايات ـ وفي رواية : يوقف في مكان نو كان بصيرا لرأى ذلك .

وأما إذا كان المبيع دارا أو عقارا : فالأصح من الروايات أنه يكتفي بالوصف ، فإذا رضى به كان بمنزلة النظر من البصير .

وقالوا في الأعمى: إذا اشترى فوصف له ورضي بذلك ، ثم زال العمى ، فلا خيار له لأن الوصف خلف عن الرؤية في حقه ، والقدرة على الأصل ، بعد حصول المقصود بالبدل، لا تسقط حكم البدل .

ولو اشترى البصيرشيئاً لم يره ، فوصف له فرضي به لم يسقط خياره ، لأنه لا عبرة للخلف مع القدرة على الأصل . ولو اختلف البائع والمشتري فقال البائع: « بعتك هذا الشيء ، وقد رأيته » ، وقال المشتري : « لم أره » ـ فالقول قول المشتري ، لأن البائع يدعي عليه إلزام العقد ، وهو منكر ، فيكون القول قوله ، ويستحلف المشتري ، لأن البائع يدعي عليه سقوط حق الفسخ ، ولزوم العقد ، وهذا بما يصح بذله والإقرار به ، فيجري فيه الاستحلاف .

ولو رأى عبدا أو دابة ، ثم اشترى بعد ذلك ، بشهر أو نحوه ، فلا خيار له ، لأنه اشترى شيئا قد رآه ، وثبوت هذا الخيار معلق بشراء شيء لم يره ، ولأن ما هو المقصود من الخيار قد ثبت ، فكان الإقدام على الشراء دلالة الرضا .

ولو اختلفا فقال المشتري: «قد تغير عن الحالة التي رأيته » والبائع ينكر: فالقول قول البائع مع يمينه ، لأن دعوى التغيير إما أن تكون دعوى العيب أو دعوى تبدل هيئته فيها يحتمل التبدل ، وهذا دعوى أمر عارض ، فيكون القول قول من تمسك بالأصل .

باب خيار العيب

الكلام فيه في مواضع :

في بيان شرعية خيار العيب ،

وفي بيان العيوب التي توجب الخيار : جملة ، وتفصيلا ،

وفي بيان كيفية الرد .

وفي بيان ما يمنع الرد ، ويسقط الخيار ،

وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب ، وما لا يمنع ،

وفي بيان الإبراء عن العيوب .

## أما الأول

فلأن سلامة البدلين ، في عقد المبادلة ، مطلوبة عادة ، فتكون بمنزلة المشروط صريحا ، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ، ولم تـوجد : ثبت الخيار ، لفوات غرضه ـ كذا هذا .

وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة ـ فنقول :

كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار : فهو عيب يوجب الخيار .

وما لا يوجب نقصان القيمة والثمن : فليس بعيب .

وأما تفصيل العيوب:

فهي على نوعين :

أحدهما : ما يوجب فوات جزء من المبيع ، أو تغييره ، من حيث الظاهر ، دون الباطن .

والثاني : ما يوجب النقصان ، من حيث المعنى ، دون الصورة .

أما الأول ـ فكثير ، نحو : العمى ، والعور ، والشلل ، والزَّمَانَة (١) ، والإِصبع الناقصة ، والسن السوداء ، والسن الساقطة ، والسن الشاغية (٢) ، والظفر الأسود والصمم والخرس ، والبكم ، والقروح ، والشجاج ، وأشر الجراح ، والأمراض كلها التي تكون في سائر البدن ، والحميات ـ وهذا كله ظاهر .

وأما الثاني ـ فنحو: السعال القديم، وارتفاع الحيض في زمان طويل، أدناه شهران فصاعدا في الجواري.

ومنها م صُهُوبة (٣) الشعر ، والشَّمَط (٤) ، والشيب: في العبيد والجواري ، والبَخَر (٥) عيب في الجواري ، دون العبيد ، إلا أن يكون فاحشاً ، أو يكون عن داء ، وكذلك الدَّفَر (١).

ومنها ـ الزنا : عيب في الجواري ، دون الغلمان ، إلا إذا كثر ذلك منهم ، وصار عادة لهم : فيكون عيبا .

وكذا كونه ولد الزنا: يكون عيباً في الجواري ، دون العبيد.

<sup>(</sup>١) يقال زَمِن الشخص زَمَانة إذا مرض مرضاً يدوم زماناً طويلًا .

 <sup>(</sup>٢) والسن الشاغية هي التي تزيد على الاسنان ويخالف منبتها منبت غيرها , وقيل الشغي أن تتقدم الاسنان
العليا على السفل . وقيل إن للسن الشاغية معنيين ; احدهما أن تكون زائدة ، والثاني أن تكون أطول أو
أكبر أو مخالفة لمنبت التي تليها

<sup>(</sup>٣) أي احمراره .

<sup>(</sup>٤) الشَّمَط بياض شعر الرأس بخالط سواده ( محتار الصحاح ) .

<sup>(</sup>٥) البَخُر نتن ربح الفم . يقال هو أَبْخُروهي بُخْراء ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٦) الدُّفُر نتن الريح ( المصباح ) .

والحبل عيب في الجارية ، لا في البهائم . والنكاح في الغلام ، والجارية : عيب . والكفر عيب : في الجارية ، والغلام .

ومن هذه الجملة: الإباق(١)، والسرقة، والبول في الفراش، والجنون: وحاصل الجواب فيها أنها في الصغير الذي لا يعقل ولا يأكل وحده: لا تكون عيبا، لأنه لا يعرف الامتناع من هذه الاشياء، فلا يثبت به وجود العيب بالاحتمال، فأما إذا كان صبياً عاقلاً، فإنه يكون عيباً، ولكن عند اتحاد الحالة: يثبت حق الرد، لا عند الاختلاف، بأن ثبت أنه أبق عند البائع، ثم يأبق عند المشتري: كلاهما في حالة الصغر، أو كلاهما في حالة الكبر، لأن سبب وجود هذه الأشياء في حالة الصغر عيب، وهو قلة المبالاة، وقصور العقل، وضعف المثانة، وفي الصغر عيب، وهو قلة المبالاة، وقصور العقل، وضعف المثانة، وفي الحالان: علم أن السبب سوء اختياره، وداء في الباطن، فإذا اتفق الحالان: علم أن السبب واحد، فيكون هذا العيب ثابتاً عند البائع، فأما اذا اختلف، فلا يعرف، لأنه يجوز أن يزول الذي كان عند البائع، ثم يحدث النوع الآخر، عند المشتري، فلا يكون له حق الرد - كالعبد اذا حم عند البائع ثم حم عند المشتري، فإن كان هذا الثاني غير ذلك النوع: لا يثبت حق الرد، وإن كان من نوعه ثبت حق الرد - كذا هذا.

فأما الجنون : إذا ثبت وجوده عند البائع فهل يشترط وجوده ثانيا عند المشتري ؟ ليس فيه رواية نصا ، واختلف المشايخ :

فبعضهم قالوا: لا يشترط ، لأن محمدا قال: الجنون عيب لازم ابدا ، فلا يشترط وجوده ثانيا عند المشتري ، بخلاف السرقة والإباق

<sup>(</sup>١) أي في الإباق والسرقة والبول في الفراش . أما الجنون فسيأتي الكلام عليه وحده عقب الكلام عـلى الأولى .

والبول في الفراش : فإنه ما لم يوجد عند المشتري ، لا يثبت حق الرد .

وقال بعضهم: لا يكون له حق الرد ما لم يوجد ثانيا عند المشتري ، كما في الإباق ونظائره ، إلا أن الفرق أن في الجنون: لا يشترط اتحاد الحالة ، فإن جن عند البائع ، وهو صغير . ثم جن عند المشتري بعد البلوغ : فإنه يثبت حق الرد ، وفي الإباق ونظيره: لا يثبت حق الرد ، إلا عند اتحاد الحالة \_ على ما ذكرنا .

## وأما كيفية الرد ـ فنقول :

إن المشتري إذا ادعى عيبا بالمبيع ، فلا يخلو من ثلاثة أوجه :

إما أن يكون عيبا ظاهـرا ، مشاهـدا ، كالإصبـع الزائـدة ، والسن الشاغية الزائدة ، والعمى ، ونحوها .

أو كان عيبا باطنا ، في نفس الحيوان ، لا يعرفه إلا الأطباء .

أو يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال ، ويطلع عليه النساء .

أو يكون عيبا لا يعرف بالمشاهدة ، ولا بالتجربة والامتحان ، عنـ لا الخصومة ، وذلك كالإباق ، والسرقة ، والبول على الفراش ، والجنون .

أما إذا كان عيبا مشاهدا ـ فإن القاضي لا يكلف المشتري بإقامة البينة على إثبات العيب عنده ، لكون العيب ثابتا ، عنده ، بالعيان والمشاهدة ، ويكون للمشتري حق الخصومة ، مع البائع ، بسبب هذا العيب ، فبعد هذا : القاضي ينظر في العيب الذي يدعى : فإن كان عيبا لا يحدث مثله في يدي المشتري ، كالإصبع الزائدة ونحوها : فإنه يرد على البائع ، ولا يكلف المشتري بإقامة البينة على ثبوت العيب عند البائع ، لأنه تيقن ثبوته عنده ، إلا أن يدعي البائع الرضا والإبرء ، فيطلب منه البينة ، فإن أقام البينة عليه ، وإلا فحينئذ يستحلف المشتري على دعواه :

فإن نكل لم يرد عليه ، وإن حلف ، رد على البائع : فإن كان عيبا ، يجوز أن يحدث مثله في يد المشتري ، فإن القاضي يقول للبائع « هل حدث هذا عندك ؟ » فإن قال « نعم » قضى عليه بالرد ، إلا أن يدعي الرضا والإبراء ، وإن أنكر الحدوث عنده ، فإنه يقول للمشتري « ألك بينة ؟ » فإن أقامها قضى عليه بالرد ، إلا أن يدعي الرضا والإبراء ، وإن لم يكن فإن أقامها قضى عليه بالرد ، إلا أن يدعي الرضا والإبراء ، وإن لم يكن له بينة : ذكر في « الأصل » وقال : يستحلف البائع على البتات بالله « لقد بعته وسلمته ، وما به هذا العيب » لأن هذا أمر لو أقرَّ به لزمه ، فإذا أنكر يحلف لصدق قوله ، وإنما يحلف على هذا الوجه ، لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبتل القبض ، فيثبت له حق الرد ، فلا بد من ذكر البيع والتسليم .

ثم من المشايخ من قال: لا يجب أن يستحلف هكذا ، لأنه يبطل حق المشتري ، في الرد ، في بعض الاحوال ، لأنه يكون للمشتري حق الرد بعيب حادث بعد البيع قبل القبض ، فمتى حلف على هذا الوجه لم يحنث ، إذا حدث العيب قبل القبض ، لأن شرط الحنث وجود العيب عند البيع والقبض جميعا ، ولكن الاحتياط للمشتري أن يحلف البائع بالله : « وما للمشتري رد السلعة جهذا العيب الذي يدعي » ، وقيل : يحلف بالله « لقد سلمته وما به هذا العيب الذي يدعى » .

ومنهم من قال بأن ما ذكر محمد صحيح مع إضمار زيادة في كلامه ، فيحلف البائع بالله « لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب لا عند البيع ولا عند التسليم » إلا أن محمدا اختصر كلامه ، والاختصار ثابت في اللغة ، فيحمل كلامه عليه .

وأما إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص من الناس، كالأطباء والنخاسين ـ فإنه يعرف ذلك ممن لـ بصارة في ذلـك الباب : فإن اجتمع

<sup>(</sup>١) أي على القطع والجزم لا على مجرد نفي العلم .

على ذلك العيب رجلان مسلمان ، أو قال ذلك رجل مسلم عدل ، فإنه يقبل قوله ، ويثبت العيب في حق إثبات الخصومة ، ثم بعد هذا يقول القاضي للبائع : « هل حدث عندك العيب الذي يدعي ؟ فإن قال « نعم » قضى عيه بالرد ، وإن أنكر يقيم المشتري البينة ، فإن لم يكن له بينة استحلف البائع على الوجه الذي ذكرنا : فإن حلف : لم يرد عليه ، وإن نكل: قضى عليه بالرد ، الا أن يدعى الرضا أو الإبراء .

وإن كان العيب مما لا يطلع عليه الرجال ، ويطلع عليه النساء ـ فإنـه يرجع إلى قول النساء ، فترى امرأة مسلمة ، عدلة ، والثنتان أحوط .

ف إذا شهدت على العيب، ففي هذه المسألة عن أبي يوسف روايتان : وكذا عن محمد روايتان :

في رواية فرق أبو يوسف بين ما إذا كان المبيع في يد البائع أو في يد المشتري \_ فقال : إن كان في يد البائع ، رد المبيع بشهادتها ، لأن ما لا يطلع عليه الرجال فقول المرأة الواحدة بمنزلة البينة ، فيثبت العيب بقولها ، والعيب الموجود عند البائع يفسخ به البيع . وإن كان بعد القبض أقبل قولها في حق البرد عي البائع ، لأن قولها في حق الرد عي البائع ، لأن المبيع وجد معيبا في ضمان المشتري فلاأنقل الضمان إلى البائع ، بقول النساء ، ولكن أثبت حق الخصومة ليثبت الاستحقاق .

وفي رواية قال: إن كان العيب مما لا يحدث مثله: يفسخ بقولهن، لأن العيب قد ثبت بشهادتهن، وقد علمنا كون العيب عند البائع بيقين، فيثبت حق الفسخ فيثبت حق الفسخ بقولهن، لم يثبت حق الفسخ بقولهن، لأن هذا مما يعلم من جهة غيرهن

وأما عن محمد : ففي رواية قال : لا يفسخ بقولهن ، بحال ، وفي رواية : يفسخ قبل القبض وبعده ، بقولهن ، لأن قولها فيها لا يطلع عليه

الرجال ، كالبينة ، كما في النسب .

وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف بقول الناس ، كالإباق والجنون والسرقة والبول على الفراش ـ فقد ذكرنا أنه لا بد من ثبوت العيب عند المشتري وعند البائع ، عند اتحاد الحالة ، إلا في الجنون : إن اتحاد الحال ليس بشرط في الجنون .

فإن أقام المشتري البينة على حدوث العيب عنده ، فإنه يقول القاضي للبائع : « هل أبق عندك ؟ » فإن قال « نعم » ، قضى عليه بالرد ، إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء ، وإن أنكر الإباق أصلا ، وادعى اختلاف الحالة ، يقول القاضي للمشتري « ألك بينة ؟ » فإن قال « نعم » وأقام البينة على ما يدعى ، قضى عليه بالرد ، وإن قال « لا » يستحلف البائع بالله « ما أبق عندك قط منذ بلغ ، ولا جن عندك قط » فإن حلف انقطعت الخصومة بينها ، وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالرد .

وإن لم يجد المشتري بينة على إثبات أصل العيب عند نفسه ، هـل يستحلف القاضي البائع على ذلك أم لا ؟

لم يذكر في بيوع الأصل ، وذكر في الجامع وقال : يستحلفه على قول أبي يوسف ومحمد ، ولم يذكر قول أبي حنيفة ـ فمن المشايخ من قال : يستحلف ، بلا خلاف ، ومنهم من قال : هذه المسألة على الاختلاف : فقول أبي حنيفة : لا يستحلف : نص عليه في كتاب التزكية ، على ما يعرف في الجامع ـ والله أعلم .

ثم كيف يستحلف؟ قالوا: يستحلف على العلم ، لأنها يمين ، على غير فعله: « بالله ما يعلم أن هذا العيب موجود في هذا العبد الآن » - فإن نكل عن اليمين: ثبت العيب عند المشتري ، فيثبت له حق الخصومة . وإن حلف: بري .

وأما ما يبطل حق الرد ويمنع وجوب الأرش ، وما لا يمنع - فنقول : أصل الباب أن الرد بالعيب يمتنع بأسباب :

منها ـ حدوث العيب عند المشتري عندنا ـ خلافا لمالك والشافعي ، في أحد قوليه .

والصحيح قولنا ، لأن المبيع خرج عن ملكه معيبًا بعيب واحد ، فلو رد يرد بيعيبين ، وشرط الرد أن يرد على الوجه الذي أخذ ولم يوجد .

ومنها ـ الزوائد المنفصلة المتولدة من العين بعد القبض ، كالولد والثمرة ، أو المستفادة ، بسبب العين ، كالأرض والعقر : تمنع الرد بالعيب ، وسائر أسباب الفسخ ، كالإقالة ، والرد بخيار الرؤية ، والشرط ـ في قول علمائنا .

وقال الشافعي : لا تمنع .

وأجمعوا أن الكسب أو الغلة ، التي تحدث بعد القبض : لا تمنع فسخ العقد .

وأجمعوا أن الزوائد المنفصلة قبل القبض : لا تمنع الفسخ ، بل يفسخ على الأصل والزوائد جميعا .

فأما في الزوائد المتصلة ، كالسمن ، والجمال ونحوها ، وقد حدثت بعد القبض ـ فإنه لا يمنع الرد بالعيب إذا رضي المشتري ، لكونها تابعة للأصل حقيقة ، وقت الفسخ ، فإذا انفسخ العقد على الأصل ، يفسخ فيها تبعا .

فأما إذا أبى المشتري أن يرد ، وأراد الرجوع بنقصان العيب وقال البائع : « لا أعطيك نقصان العيب ولكن رُدّ علي المبيع : حتى أرد عليك الثمن » ـ هل للبائع ذلك ؟

على قول أبي حنيفة وأبي يوسف : ليس له ذلك .

وعلى قول محمد : له ذلك .

وهذا لأن الزيادة المتصلة ، بعد القبض ، تمنع فسخ العقد ، على الأصل ، إذا لم يوجد الرضى ممن له الحق في الزيادة عندهما ، وعند محمد لا تمنع ـ كما في مسألة المهر : إذا ازداد زيادة متصلة ، بعد القبض، ثم طلقها الزوج ، قبل الدخول بها ـ على ما نذكر في كتاب النكاح .

# ومنها ـ تعذر الفسخ بأسباب مانعة من الفسخ ـ على ما عرف .

ومنها ـ الرضى بالعيب ، صريحاً أو دلالة ، على ما ذكرنا في خيار الشرط ، أو وصول عوض الفائت ، إليه ، حقيقة أو اعتباراً ، وكان للمشتري حق الرجوع بنقصان العيب في المواضع التي امتنع الرد ، إلا إذا وجد الرضا صريحاً أو دلالة ، أو وصل إليه العوض حقيقة ، أو اعتباراً ، لأن ضمان النقصان بدل الجزء الفائت ، فإذا رضي بالعيب فقد رضي بالمبيع القائم ، بجميع الثمن ، بدون الجزء الفائت ، فلا يجب شيء ، وإذا حصل العوض ، فكأن الجزء الفائت صار قائماً معنى بقيام خلفه .

هذا الذي ذكرنا إذا كان المشتري عاقدا لنفسه.

فأما إذا كان عاقداً لغيره: فإن كان بمن يجوز أن يلزمه الخصومة ، كالوكيل ، والشريك ، والمضارب ، والمأذون ، والمكاتب ، فالخصومة تلزمه ، ويرد عليه بالعيب بالحجة ، لأنها من حقوق العقد ، وحقوق العقد ترجع إلى العاقد إذا كان بمن يلزمه الخصومة ، كالعاقد لنفسه في قضى به على العاقد رجع به على من وقع له العقد ، لكونه قائباً مقامه ، إلا المكاتب والمأذون ، فإنها لا يرجعان على المولى ، ولكن الدين يلزم المكاتب ، ويباع فيه المأذون ، لأنها يتصرفان لأنفسها فلا يرجعان على غيرهما .

فأما القاضي والإمام إذا عقدا بحكم الولاية ، أو أمينهما بأمرهما ، لم يلزمهم الخصومة ، ولم يصيروا خصماً في الباب ، إلا أنه ينصب خصماً يخاصم في ذلك فها قضى به عليه رجع في مال من وقع التصرف له ، وإن كان التصرف للمسلمين رجع في بيت مالهم .

فأما العاقد إن كان صبياً محجوراً ، أو عبدا محجورا بإذن إنسان، في بيع أو شراء ، فلا خصومة عليهما ولا ضمان، وإنما الخصومة على من وكلهما في ذلك التصرف ، لأن حكم العقد وقع للموكل ، والعاقد ليس من أهل لزوم العهدة ، فيقوم مقامه في مباشرة التصرف لا غير ، بمنزلة الرسول والوكيل في النكاح .

## وأما البراءة عن العيوب - فنقول:

جملة هذا أنه إذا باع شيئاً على أن البائع بريء عن كل عيب ، فعم ولم يخص شيئاً من العيوب ، فإن البيع جائز ، والشرط جائز ، في قول علمائنا \_ حتى لو وجد المشترى به عيباً فأراد أن يرده ، فليس له ذلك .

وقال الشافعي: البراءة عن كل عيب لا يصح ما لم يسم العيب فيقول: «عن عيب كذا».

وكذلك على هذا الخلاف والبراءة ، والصلح عن الديون المجهولة .

وإذا لم يصح البراءة عن كل عيب عنده ـ هل يفسد العقد به أم لا ؟ ' فله فيه قولان :

في قول: يبطل العقد أيضاً.

وفي قول: يصح العقد، ويبطل الشرط.

وقال ابن ابي ليلى : ما لم يعين العيب ، ويضع يده على العيب ، ويقول : « أبرأتك عن هذا العيب » \_ فإنه لا يصح الإبراء .

ثم إذا صح هذا الشرط ، عندنا ـ يبرأ عن كل عيب من العيوب، الظاهرة والباطنة ، لأن اسم العيب يقع على الكل .

فأما إذا قال : « أبرأتك عن كل داء » روي عن أبي يـوسف أنه يقـع على كل عيب ظاهر ، دون الباطن .

وروى الحسن عن أبي حنيفة على عكسه : أنه يقع على كل عيب باطن ، والعيب الظاهر يسمى مرضاً .

ولـو أبرأ البـائع عن كـل غائلة : روي عن أبي يـوسف انه يقـع عـلى السرقة ، والإباق ، والفجور ، وما كان من فعل الإنسان مما يعد عيبـاً عند التجار .

ثم اتفق علماؤنا على أنه يدخل تحت البراءة المطلقة ، العيب الموجود وقت البيع .

واختلفوا في العيب الحادث بعد البيع قبل القبض ؟

قـال أبو يـوسف : يدخـل تحت البراءة ، حتى لا يملك المشتـري الرد بالعيب الحادث .

وقال محمد : لا يدخل حتى يملك الرد بذلك العيب .

وهذا فرع مسألة أخرى ، وهي أنه اذا باع بشرط البراءة عن كل عيب يحدث بعد البيع قبل القبض ، هل يصح هذا الشرط أم لا ؟

عند أي يوسف: يصح. وعند محمد: لا يصح ـ فلما صحت البراءة عن العيب الحادث حالة التنصيص، فكذا في حالة الإطلاق عن كل عيب فيدخل تحته الحادث بعد البيع قبل القبض، فلما كانت البراءة عن العيب الحادث بعد البيع قبل القبض، لا تصح عند محمد حالة التنصيص، فحالة الإطلاق أولى.

ثم ما ذكرنا من الجواب ، فيما اذا قال « أبرأتك عن كل عيب مطلقاً » .

فأما إذا قال : « أبيعك على أني بريء من كـل عيب به » لم يـدخل في ذلـك العيب الحادث ، في قـولهم جميعاً ، لأنـه لم يعم البراءة وإنمـا خصها بالموجود القائم عند العقد ، دون غيره .

ولو قال: «على أني بريء من كل عيب كذا » وسمى ضرباً من العيوب أو ضربين ، لم يبرأ من غير ذلك النوع ، مثل أن يبرأ من القروح أو الكي ، ونحو ذلك لأنه أسقط الحق من نوع خاص .

ولو كانت البراءة عامة ، فاختلفا في عيب ، فقال البائع : «كان به يوم العقد » ، وقال المشتري : « بـل حدث قبـل القبض » ، فالقـول قول البائع عند أبي يوسف وعند محمد ، لأن البراءة عامة ، فإذا ادعى المشتري حدوث عيب فيريد إبطال العموم ، فلا يبطل قوله إلا ببينة .

وقال زفر والحسن : القول قول المشتري ، لأن الأصل هو ثبوت الحق ، والمشتري هو المبرىء ، فيكون القول قوله في مقدار البراءة .

ولو كانت البراءة من عيب خاص سماه المشتري ثم اختلفا فقال البائع: «كان بها » وقال المشتري: «حدث قبل القبض » \_ فالقول قول المشتري عند محمد، ولم يثبت عن أبي يوسف قول ، لأن هذه البراءة خاصة ، فالقول فيها قول المشتري، كما في البراءة عن دين خاص .

# باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك \_.

في الباب فصول:

بيان المرابحة ،

وبيان الإِقالة ،

وبيان حكم الاستبراء ،

وبيان جواز التفريق بينذوي الرحم المحرم، وتحريمه في البيع .

#### أما الأول \_ فنقول :

البيع في حق البدل ينقسم خمسة أقسام:

بيع المساومة ـ وهو البيع بأي ثمن اتفق ، وهو المعتاد .

والثـاني ـ بيع المـرابحة : وهــو تمليك المبيــع بمثل الثمن الأول وزيــادة ربح .

والثالث ـ بيع التولية : وهـو تمليك المبيـع بمثل الثمن الأول من غـير زيادة ولا نقصان .

والرابع ـ الإشراك : وهو بيع التولية في بعض المبيع ، من النصف والثلث وغير ذلك .

والخامس ـ بيع الوضيعة : وهو تمليك المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه .

ثم الأصل في بيع المرابحة أنه مبني على الأمانة فإنه بيع بالثمن الأول ، بقول البائع ، من غير بينة ولا استحلاف ، فيجب صيانته عن حقيقة الخيانة وشبهها ، فإذا ظهرت الخيانة يجب رده ، كالشاهد : يجب قبول قوله ، فإذا ظهرت الخيانة يرد قوله ـ كذا هذا .

#### إذا ثبت هذا فنقول:

إذا باع شيئاً مرابحة ، على الثمن الأول ، فلا يخلو: إما أن يكون الثمن من ذوات الأمثال ، كالدراهم والدنانير ، والمكيل ، والموزون ، والمعدود المتقارب ، أو يكون من الأعداد المتفاوتة ، مثل العبيد والدور والثياب والرمان والبطاطيخ ونحوها .

أما إذا كان الثمن الأول مثلياً فباعه مرابحة على الثمن الأول وزيادة ربح: فيجوز ، سواء كان الربح من جنس الثمن الأول أو لم يكن ، بعد ان يكون شيئاً مقدراً معلوماً ، نحو الدرهم ، والخمسة ، وثوب مشار إليه ، أو دينار ، لأن الثمن الأول معلوم ، والربح معلوم .

فأما إذا كان الثمن الأول لا مثل له ، فإن أراد أن يبيعه مرابحة عليه ، فهذا على وجهين : إما أن يبيعه مرابحة ممن كان العرض في يده وملكه أو من غيره .

فإن باعه ممن ليس في ملكه ويده لا يجوز ، لأنه لا يخلو: إما أن يبيعه مرابحة بذلك العرض أو بقيمته ـ ولا وجه للأول ، لأن العرض ليس في ملك من يبيعه منه ، ولا وجه أن يبيعه مرابحة ، بقيمته ، لأن القيمة تعرف بالحزر ، والظن ، فيتمكن فيه شبهة الخيانة .

وأما إذا أراد أن يبيعه مرابحة ، ممن كان العرض في يـده ، وملكه ـ فهذا على وجهين :

إن قال : « أبيعك ، مرابحة ، بالثوب الـذي في يدك وبربح عشرة

دراهم » جاز ، لأنه جعل الربح على الثوب عشرة دراهم ، وهي معلومة .

وإن قال: «أبيعك بذلك الثوب بربح ده يازده "، فإنه لا يجوز، لأن تسمية ربح « ده يازده ـ أو ـ أحد عشر » يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال ، لأنه لا يكون أحد عشر إلا وأن يكون الحادي عشر من جنس العشرة فصار كأنه باع بالثمن الأول وهو الثوب ، وبجزء من جنس الأول ، والثوب لا مثل له من جنسه .

ثم في بيع المرابحة ، يعتبر رأس المال ، وهو الثمن الأول ، أي ما ملك المبيع به ، ووجب بالعقد ، دون ما نقده بدلا عن الأول ـ بيانه :

إذا اشترى ثوباً بعشرة دراهم، ثم أعطى عنها ديناراً ، أو ثوباً قيمته عشرة دراهم ، أو أقل أو أكثر ، فإن رأس المال هو العشرة المسماة في العقد ، دون الدينار والشوب ، لأن هذا يجب بعقد آخر ، وهو الاستبدال .

وكذلك من اشترى ثوباً بعشرة ، وهي خلاف نقد البلد ، ثم قال لأخر : « أبيعك هذا الثوب بربح درهم » لزمه عشرة مثل التي وجبت بالعقد . وإن كان يخالف نقد البلد ، والربح يكون من نقد البلد ، لأنه أطلق الربح ، فيقع على نقد البلد .

ولو نسب الربح إلى رأس المال فقال: « أبيعك بربح العشرة ، أو: ده يا زده أو ـ بربح احد عشر » فالسربح من جنس الثمن الأول ، لأنه جعله جزءاً منه ، فكان على صفته .

ولو اشترى ثوباً ، بعشرة دراهم جياد ، ثم إنه دفع إلى البائع عشرة دراهم ، بعضها جياد وبعضها زيوف ، وتجوز بذلك البائع ، ثم أراد أن

<sup>(</sup>١) معنى ده يازده كل عشرة أحد عشر ، أي كل عشرة ربحها واحد .

يبيعه مرابحة ، جاز له أن يبيعه مرابحة على العشرة الجياد، من غير بيان لأن المسمى المضمون بالعقد هو الجياد ، لكن جعل الرديئة بدلا عن الأول ، بعقد آخر .

ولو اشترى ثوباً بعشرة ، نسيئة ، فباعه مرابحة على العشرة ، وبَينً أنه اشتراه بها نسيئة ، لا يكره ، لأنه لم يوجد الخيانة ، حيث أعلم المشتري بذلك ورضي به ، فأما إذا باع مرابحة على العشرة ، من غير بيان النسيئة ، فإنه يكره ، والبيع جائز ، وللمشتري الخيار إذا علم لأنه وجد الغرور والخيانة ، لأن المشتري إنما اشتراه مرابحة على العشرة ، على تقدير أن الثمن في البيع الأول عشرة بطريق النقد ، ويختلف ثمن المبيع بين النسيئة والنقد ، فيثبت له الخيار ، كما لو اشترى برقمه ، ثم علم في المجلس : يثبت له الخيار - كذا هذا ، بخلاف ما إذا باعه مساومة ، بأكثر من قيمته ، ثم علم المشتري ، بانه اشترى بأقل من ذلك : لا يكون له الخيار ، لأن المشتري لم يصر مغروراً من جهته .

ولو قال : « إن قيمته كذا » وهو أكثر من قيمته ، والمشتري لا يعرف قيمة الأشياء ، واشتراه بناءعلى قول البائع ، فإنه يكون له الخيار ، لأنه يصير غاراً ، أما إذا كان عالما بالقيمة ، واشتراه بأكثر من ذلك ، لغرض له في ذلك ، فلا بأس به ، وأصحابنا يفتون في المغبون : أنه لا يرد ، ولكن هذا في مغبون لم يغر ، أما في مغبون غُرَّ فيكون له حق الرد ، استدلالا بمسألة المرابحة في النسيئة .

ولو اشترى بدين له على رجل ، فله أن يبيعه مرابحة من غير بيان ، لأنه اشترى بثمن في ذمته ، لأن الدين لا يتعين ثمنا .

وإن أخذ ثوبا صالحاً من دين له على رجل ، ليس له أن يبيعه مرابحة على ذلك الدين ، لأن مبنى الصلح على الحط .

ولو اشترى ثوبا بعشرة ، ثم رقمه بأكثر من الثمن ، وهو قيمته فإن كان قيمته أكثر من ذلك ثم باعه مرابحة على الرقم : جاز ، ولا يكون خيانة ، لأنه باع المبيع من غير خيانة ، حيث ذكر الرقم ، ولكن هذا إذاكان عند البائع ، أن المشتري يعلم أن الرقم غير والثمن غير ، وأما إذا كان عنده أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء : فإنه يكون خيانة ، وله الخيار .

وكذا لو ملك شيئاً بالميراث ، أو الهبة ، فقومه رجل عدل بقيمة عدل ، ثم باعه مرابحة على قيمته ، وهي كذا : لا بأس به ، لأنه صادق في مقالته .

ولو اشترى شيئا بعشرة دراهم ، فقال لرجل آخر : « اشتريت هذا باثني عشر وأبيعك مرابحة بربح درهم » ثم ظهر أن الثمن الأول كان عشرة إما بإقرار البائع أو بالبينة :

قال أبوحنيفة ومحمد رحمة الله عليها: لا يحط قدر الخيانة من الثمن ، ولكن يتخير المشتري: إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء رضي ربه بجميع الثمن .

وقال أبويوسف بأنه يحط قدر الخيانة ، وحصته من الربح ، ويكون العقد لازما بالباقي من الثمن: فيحط عنه درهمان ، وحصتها من الربح ، وذلك سدس درهم .

هذا في بيع المرابحة .

فأما إذا خان في بيع التولية : فقد قال أبوحنيفة وأبويوسف : يحط قدر الخيانة ، ويلزم البيع بالثمن الباقي ، بلاخيار .

وقال محمد بأنه لا يحط قـدر الخيانـة ، لكن يتخير المشتـري ما دام المبيع قائها ، فإذا هلك سقط خياره .

فأبويسف سوى بين التولية والمرابحة ، وقال : يحط قدر الخيانة فيها ، ويلزم العقد ، بالباقي ، فيهما . ومحمد سوى بينها وقال : لا يحط قدر الخيانة فيها ، ويثبت له الخيار . وأبو حنيفة فرق فقال : يحط قدر الخيانة في التولية ، ولا يحط في المرابحة .

ثم الأصل أن كل نفقة ومئونة حصلت في السلعة ، وأوجبت زيادة في المعقود عليه ، إما من حيث العين أو من حيث القيمة وكان ذلك معتادا إلحاقه برأس المال عند التجارة : فإنه يلحق برأس المال ، كأجرة القصارة ، والخياطة ، والكراء ، وطعام الرقيق وكسوتهم ، وعلف الدواب وثيابهم ، ونحو ذلك ، فبيعه مرابحة عليه ، ولا يقول عند البيع « إن ثمنه كذا » ولكن يقول « يقوم على بكذا فأبيعك على هذا مع ربح كذا » حتى لا يكون كاذبا في كلامه .

أما أجرة تعليم القرآن والأدب والشعر والحرف ، فإنها لا تلحق برأس المال وإن أوجبت زيادة في القيمة ، لأنها ليست بمتعارفة عند التجار .

وكذا أجرة الطبيب ، وثمن الدواء ، وأجرة الفصاد ، والحجام ، وأجرة الختان ، والبزاغ ، وأجرة الرائض والراعي ، وجعل الآبق ، لأن عادة التجار هكذا .

وأما أجرة السمسار: ففي ظاهر الرواية: يلحق برأس المال، وفي البرامكة: قال: لا يلحق.

#### وأما الإقالة

فمشروعة ، لقوله عليه : « من أقال نادما بيعته ، أقال الله عشرته يـوم القيامة » .

ثم اختلفوا فيها:

قال أبو حنيفة : هي فسخ في حق المتعاقدين ، بيع جديد في حق

الثالث ، حتى إن من اشترى دارا ، ولها شفيع ، فسلم الشفعة ، ثم أقالا البيع فيها ـ فإنه يثبت للشفيع الشفعة ثانيا ، لأنها عقد جديد ، في حق الشفيع .

وقال محمد : الإقالة فسخ ، إلا إذا كان لا يمكن أن تجعل فسخا ، فتجعل بيعاجديدا .

وقال أبويوسف: هي بيع جديد ما أمكن ، فإن لم يمكن: تجعل فسخا ـ بأن كانت الإقالة قبل قبض المبيع ، وهو منقول: فإنها تجعل فسخا ، لأن بيع المنقول ، قبل القبض ، لا يجوز ، حتى إذا كان المبيع دارا ، وأقالا قبل القبض ، يكون بيعا ، لأن بيع العقار المبيع ، قبل القبض ، جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رجها الله .

وقال زفر: هي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، حتى لا يقول بثبوت الشفعة كها قال أبوحنيفة.

ويبنى على هذا أنها إذا تقابلا بأكثر من الثمن الأول ، أو بأقل أو بجنس آخر ، أو أجل الثمن في الإقالة : فعلى قول أبي حنيفة : تصع الإقالة بالثمن الأول ، ويبطل ما شرطاه ، لأنها فسخ في حق المتعاقدين ، والفسخ يكون بالثمن الأول ، ويبطل الشرط الفاسد .

وهوقول زفر ، لأنها فسخ محض ، في حق الناس كافة .

وعلى قول الشافعي: الإقالة باطلة ههنا، لأنها أدخلا فيها شرطا فاسدا، فهي كالبيع.

وقـال محمد : إن كانت الإقالة بغير الثمن الأول ، أو بـأكـثر منه ـ فهي بيع . وإن كانت بمثـل الثمن الأول ، أو أقل ـ فهي فسـخ بـالثمن ، ويبـطل شرط النقصان ، وكذلك إن أجل يبطل الأجل .

وعلى قول أبي يوسف يصح بما ذكرا من الثمن ، وشرطا به من الزيادة والنقصان والأجل ، لأنها بيع جديد ما أمكن وهو ممكن .

### وأما بيان حكم الاستبراء \_ فنقول :

الاستبراء مشروع .

وهو نوعان : مندوب وواجب .

فالاستبراء المندوب إليه - هو أن الرجل إذا وطىء جاريته ثم أراد بيعها ، يستحب له أن يستبرئها بحيضة ، ثم يبيعها ، عند عامة العلماء .

وقال مالك : واجب ، لأن احتمال العلوق منه قائم ، فيجب عليه صيانة مائه عن الضياع .

ولكن عندنا: لا يجب ، لأن سبب الوجوب لم يوجد ، على ما نذكر .

وأما الاستبراء السواجب فهو الاستبراء على من يحدث له ملك الاستمتاع بملك اليمين ، بأي سبب كان ، من السبي ، والشراء ، والهبة ، والوصية ، والميراث ، ونحوها .

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في سبايا أوطاس (۱): « ألا لا توطأ الحبالي حتى يضعن حملهن ، ولا الجيالي (۲) حتى يستبرثن بحيضة» \_ أوجب الاستبراء على السابي ، والسبي سبب حدوث ملك الاستمتاع عملك اليمين ، فيكون نصافي كل ما هوسبب حل الاستمتاع عملك الممن ، دلالة.

<sup>(</sup>١) أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكة كانت به وقعة للنبي ﷺ .

<sup>، (</sup>٢) ألحيالي « جمع الحائل وهي التي لا حبل لها . وقيل : إنما قيل الحيالي لتزاوج الحبالي ، والقياس أن - يقال : الحوائل ، لأنها جمع حائل ، ونظيره الغدايا والعشايا والقياس الغدوات » .

ثم مقدار مدة الاستبراء - هي: في الحيضة حق ذوات الأقراء، وفي حق ذوات الأشهر شهر واحد. لأن الاستبراء إنما يجب صيانة للماء، كي لا يختلط ماؤه بماء غيره، فلا بدله من المدة، وأقل المدة هذا.

وإن كانت الجارية ممتدة الطهر ، بأن كانت شابة لا تحيض ، فإن استبراءها لا يكون بشهر واحد كما في الأيسة ، واختلف العلماء في مدة استبرائها حتى يباح للمشتري وطؤها عند مضيها :

قال أبوحنيفة وأبويوسف: لا يطأها حتى يمضي عليها مدة لوكانت حاملا لظهر آثار الحمل، من انتفاخ البطن وغيره، وذلك ثلاثة أشهر وما زادعليه.

وقال محمد أولا بأنه لا يطأها حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم رجع وقال : شهران وخمسة أيام .

وقال زفر: لا يطأها حتى تمضي سنتان.

ثم ما لم تمض مدة الاستبراء: لا يحل للمالك أن يطأها ، وأن يقبلها ويمسها لشهوة ، وأن ينظر إلى عورتها ، بالنص الذي روينا . وبالمعنى الذي ذكرنا من صيانة الماء ، وسواء وطئها اولا ، أو كان بائعها بمن لا يطؤها ، كالمرأة والصبي ، لأن احتمال الوطء من غيره قائم .

ثم إنما يعتبر الاستبراء بعد القبض ، حتى لومضت مدة الاستبراء بعد البيع ، قبل القبض ، ثم قبضها \_ يجب الاستبراء .

هذا هو المشهور من مذهب أصحابنا جميعا .

وروي عن أبي يوسف أنه يجزيه الاستبراء قبل القبض.

ولو اشترى جارية حاملا ، فوضعت الحمل بعد القبض - يباح الوطء ، لأن وضع الحمل كونه دليلًا على براءة الرحم، فوق القرء .

وإن كان الوضع قبل القبض : فلا عبرة ، لما ذكرنا أنه إنما يجب سبب حدوث حل الاستمتاع بملك اليمين ، وإنما يحل الوطء بعد القبض ، فلا يجب قبل وجود سبب الوجوب .

وعلى هذا: إذا اشترى جارية لها زوج ، وقبضها ، وطلقها زوجها قبل الدخول بها ، فلا استبراء عليه ، لأن السبب غير موجب الاستبراء عند القبض ، بسبب كونها حلالا لزوج ، فلا يجب بعد ذلك .

وعلى هذا: إذا اشتراها ، وهي معتدة من زوج ، فانقضت عدتها بعد القبض لأنها لا تجب حال وجود السبب ، لمانع ، فلا يجب بعد ذلك . ولو انقضت العدة ، قبل القبض ، يجب الاستبراء بعد القبض ، لما قلنا .

ولوحرم فرج الأمة على مولاها ، على وجه لا يخرج عن ملكه ، لمانع ، بعدما كان حلالا ، واستبرأها بعد القبض ، ثم زال ذلك المانع ، بعد الشراء حل الوطء ، ولا استبراء عليه ، كما إذا كاتبها فتعجز ، أو زوجها فيطلقها الزوج قبل الدخول ، أو ترتد عن الإسلام ثم تسلم ، أو أحرمت بالحج بإذن سيدها ثم حلت ، لأن هذا تحريم عارض ، مع بقاء الملك المبيح ، فلا يمنع صحة الاستبراء ، فصار كما لو حاضت ثم طهرت .

ولواشترى أمة مجوسية أو مسلمة ، فكاتبها ، قبل أن يستبرئها ، أو اشترى جارية محرمة ، فحاضت في حال كتابتها ومجوسيتها ، وحال إحرامها بعد القبض ، ثم عجزت المكاتبة ، وأسلمت المجوسية ، وحلت المحرمة عن الإحرام : فإنه يجتزىء تلك الحيضة من الاستبراء ، لأنها وجدت بعد وجود سبب الاستبراء وهو حدوث ملك اليمين الموجب لملك الاستمتاع إلا أنه لا يحل الاستيفاء لمانع ، وهذا لا يمنع من الاعتداد كالحيض ، بخلاف ما إذا اشترى جارية بيعا ، فاسدا ، وقبضها ، ثم حاضت حيضة ، ثم اشتراها بعد ذلك ، شراء صحيحا ، حيث لا يعتد

بتلك الحيضة عن الاستبراء ، لأن الشراء الفاسد لا يوجب ملك الاستمتاع ، وإن اتصل به القبض .

وأما التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحمام المجتمعة في الملك \_فنقول:

لا خـلاف أن التفريق في الـولاد مكروه ، كـالتفـريق بـين الأب وابنـه ، ونحوذلك .

وأما فيمن سواهم من ذوي السرحم المحرم ، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فإنه يكره التفريق أيضاً ، عندنا علافاً للشافعي .

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: « من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الجنة » وذوو الأرحمام ملحقة بالولاد، في باب المحرمات، احتياطاً لحرمة النكاح.

وقال الشافعي : لا يلحق ذو الأرحام بالولاد ، كما في العتق والنفقة .

وإنما يباح التفريق بعد البلوغ.

وقال الشافعي: إذا بلغ سبع سنين جاز التفريق.

والصحيح قولنا ، لما روى الدارقطني بإسناده عن النبي عليه السلام أنه قسال : « لا يجمع عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية » .

ثم متى فرق بينهما بالبيع ، جازمع الكراهة \_عندنا .

وقال الشافعي: البيع باطل.

وروي عن أبي يـوسف أنـه قـال : في الـولاد : البيـع بـاطــل ، وفي غيرهم : جائز مع الكراهة .

وهـذا بناء عـلى أن النهي عن المشروع يقتضي بـطلان التصرف عنـد الشافعي ، وعندنـا بخلاف، الكن هـذا نهي لمعنى في غيره ، بمنزلـة البيـع وقت النداء .

وإذا اجتمع مع الصغير عدد من أقربائه ، من الرحم المحرم في ملك واحد :

فعن أبي يوسف روايتان: في رواية بشر أنه لا يفرق بينه وبين واحد منهم ، اختلفت جهات قرابتهم كالعمة والخالة ، أو اتفقت كالعمين والخالين والأخوين ، وكذا لا يفرق بينه وبين الأبعد ، وإن وجد الأقرب حتى إذا اجتمع مع الصغير أبواه وجداه: لم يفرق بينه وبين الجدين لأن لكل شخص شفقة على حدة .

وفي رواية ابن سماعة عنه أنه يجوز التفريق بين الصغير وبين الأبعد إذا وجدمن هو أقرب منه .

وذكر محمد في الـزيادات : إذا اجتمـع مع الصغـير أبواه : لم يفــرق بنيـنـه وبين واحدمنهما ، وجاز أن يفرق بينه وبين من سواهما ، معهما .

وإذا اجتمعت القرابات غير الأب والأم:

فإن كانت من جهات مختلفة ، كأم الأب وأم الأم ، والخالـة والعمـة : لم يفرق بينه وبين واحد منهم .

وإن كانوا من جهـ قـ واحدة ، كالإخـوة ، أو العمـات ، أو الخـالات : جازبيعهم من غيركراهة ، إلا بيع واحدمنهم .

ويجوزبيع البعيد إذا وجد من هو أقرب منه لأن في الجنس الواحد الشفقة من جنس واحد ، فيكتفى بواحد . وعند اختلاف الجهات يختلف الشفقة ، فلكل نوع شفقة تخالف النوع الأخر ، فلا بد من اجتماع الكل .

| كتاب   |  |
|--------|--|
| Ų.     |  |
| النكاح |  |
|        |  |
|        |  |

يحتاج إلى :

بيان صفة النكاح المشروعة .

وإلى بيان تفسير النكاح لغة ، وإلى تفسيره في عرف الشرع .

#### أما الأول

فقد اختلف العلماء فيه: قال داود بن علي الأصفهاني (١) ومن تابعه من أصحاب الظواهر: إن النكاح فرض عين حتى إن من تركه مع القدرة على الوطء، والإنفاق فإنه يأثم.

وقال الشافعي : إنه مباح .

واختلف أصحابنا:

فقال بعضهم: إنه فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وقال بعضهم: إنه مندوب ومستحب.

وقال بعضهم : إنه واجب - لكن بعضهم قالوا : يجب على سبيل

<sup>(</sup>١) «الأصفهاني» وهو داود بن خلف إمام أهل الظاهر أبو سليمان ، وقد قيل إن أصله من أصبهان ، ومولده بالكوفة ، ونشأته ببغداد . وقد ولد سنة ٢٠٢ هـ . وتوفي ببغداد سنة ٢٧٠ هـ . وقد أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه ، وأبي ثور ، وروى عنه ابنه أبو بكر محمد ابن داود وآخرون .

التعيين ، بمنزلـة الوتـر والأضحـية . وقـال بعضهم : هو واجب عـلى سبيل الكفاية .

ويبتنى على هذا الخلاف مسألة التخلي: فعندنا الاشتغال بالنكاح مع أداء الفرائم والسنن أولى من التخلي(١) لنوافل العبادة ، مع ترك النكاح ـ خلافا للشافعي ، وهي مسألة معروفة .

#### وأما تفسير النكاح

لغة ، فهو الجمع المطلق ـ يقال : « أنكحنا الفرا فسرى(٢) » أي جمعنا بينها .

وأما في الشرع فعبارة عن وجودركن العقدمع شروطه .

#### أماركنه

فه و الإيجاب والقبول من الزوجين ، وهما لفظان يعبر بهما عن الماضي ، أو يعبر باحدهما عن الماضي ، والآخر عن المستقبل وفي البيع : لا يصح ما لم يكن اللفظان يعبر بهما عن الماضي حمل ما ذكرنا في البيوع .

ثم لا خلاف بين العلماء بأن النكاح ينعقد بلفظ التزويج والنكاح . واختلفوا فيها سواهما من الألفاظ ، نحو لفظ البيع ، والهبة ، والتمليك ونحوها .

وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بهذين اللفظين .

<sup>(</sup>١) أي التخلي للعبادة بعدم الزواج .

<sup>(</sup>٢) « أنكحنا الفرا فسرى : مثل ، وأصله أن رجلًا خطب ابنته إليه رجل فأبي أن يزوجه إياها ، ورضيت أمها بتزويجه وغلبت الأب حتى زوجها على كره منه وقال : و أنكحنا الفرا » ثم أساء الزوج العشرة فطلقها . وهذا المثل يضرب في التحذير من العاقبة : القرا في الأصل الحمار الوحشي ، استعاره للرجل استخافاً به » .

وعند أصحابنا : لا ينعقد إلا بلفظ موضوع للتمليك .

ثم اختلف المشايخ: قال عامتهم، لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتلميك المنافع لتلميك الأعيان، كالبيع والهبة، ولا ينعقد بلفظ موضوع لتمليك المنافع كالإجارة والإعارة.

وقال الكرخي: ينعقد بلفظ وضع للتمليك مطلقا، سواء كان لتمليك الأعيان أو لتمليك المنافع، حتى ينعقد بلفظ الإجارة، والإعارة عنده.

وأما لفظ الوصية : فإن ذكر مطلقا بأن قال : « أوصيتك بابنتي هذه بألف درهم » لا يصح ، لأن الوصية تمليك بعد الموت ، والنكاح المضاف إلى وقت لا يجوز ، بأن قالت المرأة : « زوجت نفسي منك شهر رمضان بألف درهم » . وأما إذا قال : « أوصيتك بابنتي هذه الآن بألف درهم » أولم يذكر المهر ، وقبل الزوج ، فإنه ينعقد النكاح .

وأما بلفظة الإحلال ، والتحليل والإباحة : فلا ينعقد ، لأنها لا تقتضى التمليك .

وكذا بلفظة المتعة ، بأن قال الزوج : « اتمتع بك بكذا » فرضيت أو قالت « نعم » : لا ينعقد ، لأنها لم توضيع للتمليك ، ولأن المتعة صارت منسوخة ، وهي عبارة عن النكاح الموقت .

وكـذا لـوقـال : « زوجي نفسـك مني إلى شهـر كـذا » فقــالت « نعم ! زوجت » : لا ينعقـد النكـاح عنـدنا . وعنـد زفـر : ينعقـد النكـاح ، ويلغـو ذكر الوقت . وعندنا هو تفسير نكاح المتعة ، وإنه منسوخ .

وأما النكاح المضاف إلى وقت ، أو المعلق بشرط : فـلا يصـح ، بالإجماع ، بـأن قالت : « زوجت نفسي منك غدا او شهـر رمضان الآتي » ــ أو « زوجت نفسى منك إن خلت الدارو فقال الزوج قبلت » .

ولوقال: « أتزوجك على أن أطلقك إلى عشرة أيام » فرضيت ، أو قالت « نعم » أوقالت : « زوجت نفسي منك على هذا » فإنه ينعقد النكاح ، ويبطل الشرط .

هذا الذي ذكرنا هو الحكم في الزوجين ، فأما إذا كان أحد العاقدين مالكا ، والآخر وليا ، أو وكيلا ، أو رسولا ـ فكذلك الجواب ، لأنه لا بـد من وجود لفظين ، وهو الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر .

وأما إذا كان الواحد وليا من الجانبين أو وكيلا ، أو رسولا ، من الجانبين ، أو وكيلا من جانب ، ووليا من جانب ، فإنه يكتفى فيه بكلام واحد ، بأن يقول : « زوجت فلانة من فلان بكذا » فينعقد العقد ، ولا يحتاج إلى أن يقول : « قبلت عن فلان » لأن كلامه يقوم مقام كلامين ـ وهذا عندنا .

وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يكون الواحد في النكاح عاقدا من الجانبين ـ كما في البيع: لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا من الجانبين. وعندنا: في البيع يجوز أن ينعقد بكلام واحد من الجانبين، كالأب والوصي، لكن في الوكيل لا يجوز على ما عرف في البيوع.

### وأما شروطه فأنواع :

منها ـ ما يرجع إلى الأهلية من وجود العقل ، والبلوغ ـ وهو شرط عام في تنفيذ كل تصرف دائر بين الضرر والنفع .

ومنها \_ الحرية : فإن العبد والأمة إذا تنزوجا بدون إذن المولى ، فإنه لا ينعقد النكاح ، في حق الحكم ، على ما روي عن النبي عليه السلام ، أنه قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر » .

وكذلك الجواب في المدبَّر ، وأم الولد ، والمكاتب

فأما إذا أذن المولى ، فهوجائز .

وإذا نفذ بإذن المولى ، يجب المهر في رقبته ، وكسبه : في القن . وفي غيره : يكون في الكسب ، لا في الرقبة \_ إلا في المكاتب إذا عجز : فيكون المهر في رقبته وكسبه : فإما أن يباع فيه أو يؤدي المولى ويستخلص الرقبة لنفسه .

ومنها \_ كون المرأة محلَّلة: فإن المُحرَّمة لا تكون محلا لحكم النكاح: قال الله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ إلى أن قال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ (٢).

ثم تحريم النكاح يتنوع إلى تسعة أنواع: تحريم بسبب القرابة ، وتحريم بالصهرية ، وتحريم بالرضاع ، وتحريم الجمع ، وتحريم تقديم الأمة على الحرة ، وتحريم بسبب حق الغير ، وتحريم بسبب الملك ، وتحريم بسبب الشرك ، وتحريم بالطلقات الثلاث .

# أما التحريم بسبب القرابة - فنقول:

المحرمات بالقرابة سبع فرق: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ ، وبنات الأخت.

ويثبت في حق هؤ لاء حرمة النكاح وحرمة الوطء ، ودواعيه بطريق التأميد .

عرفنا ذلك بقوله : ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ( الآية )﴾ .

أما الأمهات : فأم الرجل ، وجداته ، من قبل أبيه وأمه ، وإن علون .

<sup>(</sup>١) القن من العبيد الذي ملك هو وأبواه . وعن ابن الأعرابي : عبد قن أي خالص العبودة . وعلى هذا صح قول الفقهاء لأنهم يعنون به خلاف المدبر والمكاتب .

<sup>(</sup>٢) سورة الساء: الآية ٢٣ - ٢٤ .

وأما البنات: فبنت الرجل من صلبه ، وبنات الآبن وإن سفلن .

وأما الأخوات : فشلائة أنواع : الأخوات لأب وأم ، والأخوات لأب ، والأخوات لأم .

وأما العمات : فشلائة أنواع : عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، وعمة لأب ، وعمة لأم . وكذا عمات أبيه وعمات أجداده ، وعمات أمه ، وعمات جداته . وإن سفلن .

وأما الخالات : فخالة السرجل لأب وأم ، وخالته لأب ، وخالته لأم ، وخالات آبائِه وأمهاتِه .

وأما بنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات بنات الأخ، والأخت، وبنات أبناء الأخ، وبنات أبناء الأخت ـ وإن سفلن .

وأما التحريم بالصهرية \_ فنقول:

المحرمات بالصهرية أربع فرق:

إحداها \_أم الزوجة ، وجداتها ، من قبل الأب والأم ، وإن علون .

ثم أم الزوجة تحرم بنفس العقد على البنت ، ولا يشترط الدخول بالبنت ، حتى إن من تزوج امرأة ، تحرم عليه أمها ، دخل بها ، او لم يدخل وهذا قول عامة العلماء ، وعامة الصحابة .

وقال مالك ، وداود الأصفهاني ، ومحمد بن شجاع وبشر المريسي : إنها لا تحرم بنفس العقد على البنت ، ما لم يوجد الدخول بالبنت ، وحكوا هذا المذهب عن على رضى الله عنه .

والصحيح قول العامة ، لقوله تعالى : ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ من غير فصل .

ومنها ـ بنت المرأة ، لكن يشترط المدخسول بالأم . ولا تحسرم بنفس

العقد على الأم ، لقوله تعالى : ﴿ وربائبكم اللَّاتِي في حجوركم من نسائِكم اللَّاتِي دخلتم بهن (١) ﴾ : شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة .

وكذا بنات بنت المرأة ، وبنات ابنها أيضاً .

ويستوي الجواب بين ما إذا كانت بنت المرأة في حجر الزوج أولا ، خلافاً لبعض الناس .

ومنها - حليلة الابن: حرام على أبيه . دخل بها الابن أو لا . وكذا حليلة ابن الابن ، وابن البنت . وإن سفلن ، لقوله تعالى : ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ .

وأما حليلة الابن المتبنَّى فلا تحرم على الأب المتبنِّي لقوله: ﴿ وحلائل أَبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ .

ومنها ـ حليلة الأب ، وحليلة الأجداد ، من قبل الأب ، والأم ، وإن علوا ، لقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤ كم (٢) ﴾ .

ثم حرمة المصاهرة ، تثبت بطريق التأييد ، بسبب النكاح الصحيح دون الفاسد .

وكذا تثبت بالسوطء الحلال بملك اليمين ، وكذا تثبت بسوطء عن شبهة .

وتثبت أيضاً بالنظر إلى الفرج عن شهوة ، دون النظر إلى سائر الأعضاء ، وتثبت باللمس عن شهوة في سائر الأعضاء - وهذا عندنا .

وعند الشافعي : لا تثبت بالمس والنظر .

ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه ، وهو أمر لا يقف عليه إلا

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الأية ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء : الأية ۲۲ .

اللامس والناظر فيعرف بإقراره ، أما تحريك الآلة والانتشار فليس بشرط .. وهذا هو الأصح ، فإن اللمس عن شهوة يتحقق من العنين ولا ينتشر ، وكذا المجبوب لا آلة له ويتحقق منه المس والنظر عن شهوة .

ونعني بـالنظر إلى الفـرج : النظر إلى عـين الفرج ، لا إلى حـواليه ـوهـو الأصح .

وكذا تثبت حرمة المصاهرة ، بالزنا ، والمس ، والنظر إلى الفرج ، بدون الملك ، وشبهته ، عندنا .

وعند الشافعي: لا يثبت حرمة المصاهرة بالزنا ـ والمسألة معروفة.

### وأما التحريم بسبب الرضاع \_فنقول:

كل من يحرم من الفرق السبع ، بسبب القرابة : يحرم بسبب السرضاع قال الله تعالى : ﴿ وأمهاتكم الله أرضعنكم وأخراتكم من الرضاعة (١) ﴾ وقال عليهالسلام : « يحرم من الرضاعما يحرم من النسب » .

وكذا كل من يحرم بالصهرية من الفرق الأربع ، بالنسب : يحرم بالرضاع - حتى يحرم على الواطىء : أم الموطوءة ، وبنتها من جهة الرضاع . وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه ، من جهة الرضاع ، ويحرم موطوءة أب الرضاع على أب الرضاع لله وينا من الحديث .

### وأماتحريم الجمع :

فنوعان: أحدهما - تحريم الجمع بين الأجنبيات. والثاني - تحريم الجمع بين ذوات الأرحام. وكل واحد منها على وجهين: الجمع في النكاح والثاني الجمع في الوطء ودواعيه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٢٣.

أما تحريم الجمع بين الأجنبيات في النكاح ، فإنه تحريم الجمع بين خمس نسوة ، فصاعدا ويباح الجمع بين الأربع وما دونها وهذا عند عامة العلماء .

وقال بعضهم: يحل الجمع بين تسع نسوة.

وقال بعضهم : يحل الجمع بين ثماني عشرة .

فأما الجمع في ملك اليمين : فحـلال ، عقدا ، ووطئا ، وإن كثرن ، لقوله تعالى : ﴿ إِلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم(١) ﴾ .

وأما تحريم الجمع بين ذوات الأرحام ، فنوعان أيضاً : الجمع في عقد النكاح ، والجمع في الوطء بملك اليمين .

أما الأول ، وهو تحريم الجمع نكاحاً فنقول :

لا خلاف بين العلماء في تحريم الجمع بين الأختين ، نكاحاً وتحريم الجمع بين الأم وبنتها .

فأما الجمع بين ذواتي رحم محرم نكاحاً عير الجمع في الولاد . وغير الجمع بين الأختين مما سواهما . كالجمع بين امرأتين لوكانت إحداهما ذكراً ، لا يجوز نكاح الأخرى له ، من الجانبين ، أيتها كانت غير عين ، كالجمع بين عمة المرأة وبين بنت أحيها ، وبين خالة المرأة وبين بنت أختها ، ونحوذلك فحرام عند عامة العلماء .

وقال عثمان البِّتي (٢): الجمع فيها سوى الاختين من ذوات الأرحام ، ليس بحرام .

وإذا ثبت أن الجمع بينهما ، نكاحا ، حرام ـ فإذا تـزوج إحداهما قبـل

سورة المعارج : الأية ٣٠ والأيات ٢٩ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) عثمان البتي فقيه البصرة زمن أبي حنيفة . رأى أنس بن مالك . وروى عن الحسن البصري .

الأخرى ، فنكاح الأولى جائز ، ونكباح الثانية باطل ، ولو تزوجها معا ، بطل نكاحها ، لأن الجمع حصل بها ، فيجب ، على كل واحد منها ، أن يعتزل عن صاحبه ، ويترك النكاح ، ولوعلم القاضي بمذلك يفرق بينها . وإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، وإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، وإن كان قبل الدخول ، غب مهر المشل ، مقدرا بالمسمى ، ولا يجب الحد ، وإن قال الزوج « علمت انهاعلي حرام » ، ولا يدعي شبهة الاشتباه ، لأن شبهة النكاح قائم ، ولو وطِئها مرارا قبل التفريق والمتاركة ، لا يجب إلا مهر واحد ، لأن العقد الفاسد منعقد من وجه .

ولـووطئها بعـد المتاركـة مرة أخـرى : لا يجب مهر آخـر ، ويجب الحد ، لأن هذا زنا .

ولوتزوج أخت جاريت التي وطئها ، أو أخت أم ولده : جاز النكاح ، ولكن لا يطأها ، ما لم يحرم عليه وطء إحداهما ، بأن زوج أم ولده من إنسان، أو زوج الأمة ، أو باعها ، لأنه لا فراش للأمة عندنا حلافا للشافعي ، وفراش أم الولد ضعيف : ينتفي بمجرد النفي ، ولا يحتاج إلى اللعان .

فأما إذا تنزوج أخت امرأة تعتدمنه: فلا يجوز عندنا ، سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا أو ثلاثاً ، أو بالمحرمية الطارئة ، وسواء كانت العدة عن النكاح ، أو عن الوطء بالشبهة .

وقال الشافعي: يجوز، إلا في الطلاق الرجعي، لأن النكاح قائم من وجه عندنا، في حالة العدة، والثابت من وجه، في باب التحريم، كالثابت من كل وجه.

وكذلك : لا يجوز له أن يتزوج أربعا أخــرى ، سواهــا ، عندنــا ــخلافــا له . وأما إذا تزوج أخت أم ولـده ، وهي تعتد منه ، بأن أعتقها ، ووجبت عليها العدة ، فإنه لا يجوز ، ويجوز أن يتزوج أربعا ، سواها وهـذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه .

وقال أبويوسف ومحمد رحمة الله عليهما : يجوز ذلك كله .

وقال زفر: لا يجوز ذلك كله.

وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين : فجائز عندنا ـ خلافا لمالك .

وأما الجمع بينهما وطئا: فـلا يجوز. لكن يـطأ إحداهمـا، لا غير. ولا يجمع بينهما في المس عن شهوة، والنظر إلى الفرج.

وإن أزال المــوطـوءة عن ملكــه ، أو زوجهــا من إنســان : يبــاح لــه الاستمتاع بالأخرى .

وهذا قول عامة الصحابة وعامة العلماء.

وروي عن عثمان بن عفان أنه قال : يحل الجمع بينهم ، وَطْئاً ، ولكن أنا لا أفعل .

### وأما تحريم تقديم الأمة على الحرة \_فنقول:

من كانت تحته حرة ، لا يجوز له أن يتزوج الأمة . ومن كانت تحته أمة ، جاز له أن يتزوج الحرة . ولو جمع بين نكاح الأمة والحرة : لا يجوز نكاح الأمة ، ويجوز نكاح الحرة .

وأصله قوله عليه السلام: « لا تنكح الأمة على الحرة ، وتنكح الحرة على الأمة » .

وإذا كان قادراً على مهر الحرة ، ونفقتها : جازله أن يتزوج الأمة ، عندنا . وعند الشافعي : لا يجوز .

ولوكانت الحرة في عدته ، فتزوج الأمة ، لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما : يجوز . والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله ، لأن النكاح من وجه ، كالثابت من كل وجه ، في باب التحريم .

### وأما التحريم بسبب حق الغير:

فنكاح منكوحة الغير : حرام ـ قال الله تعالى : ﴿ والمحصنات من النساء ﴾(١) .

وكذلك نكاح معتدة الغير ، لأن النكاح قائم من وجه ، وحقه محترم .

وكذلك منكوحة الذمي ومعتدته ، لأن حقه محترم .

فأما المسبيات المنكوحات: فبعد الإحراز بدار الإسلام، تقع الفرقة، وتحل للسابي، وغيره، فلا عدة عليهن.

وعند الشافعي : تحل في دار الحرب .

وعلة الفرقة عنده هو السبي : وعندنا تباين الدارين ، حتى لـوسبي الزوجان معاً ، لا تقع الفرقة ، عندنا لعدم تباين الدارين .

فأما المهاجرة ، وهي المرأة التي دخلت دار الإسلام ، مراغمة لنزوجها ، مسلمة أو ذمية جاز نكاحها ، ولا عدة عليها عند أبي حنيفة وقالا : عليها العدة .

وإما إذا كانت حاملا ، فعن أبي حنيفة روايتان : في رواية محمد : لا يتزوجها . وفي رواية أبي يوسف : يتزوج ولكن لا يطأها حتى تضع عملها .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٢٤ .

ولو تزوج امرأة حاملا ، من زنا ـجاز ، ولا يطأهـاحتى تضع حملهـا عندهما .

وعندأبي يوسف: لا يصح النكاح.

والصحيح قولها ، لأنه لا حرمة لماء الزاني ، ولكن لا يطأها لقوله عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الأخرة فلا يسقين ماءه زرع غيره». وروي عنه على أنه قال : « لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الأخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد » وحرمة الوطء ، بعارض طارىء ، على المحل ، لا ينافي النكاح ، لابقاء ولا ابتداء ، كالحيض والنفاس .

## وأما التحريم بسبب الشرك فنقول:

لا يحل وطء المشركات ، بنكاح ، ولا بملك يمين . وتحل الكتابيات لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَنْكُحُوا الْمُسْرِكَاتُ حَتّى يؤمن ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ وَالْمُحَصِنَاتُ مِنَ الذِّينَ أُوتُوا الْكَتَابُ مِنْ قَبْلُكُم ﴾(٢) .

ويجوز نكاح الأمة الكتابية كالحرة ، عندنا ، خلافاً للشافعي .

وأما نكاح المجوسيات : فـلا يجـوز ، ولا يحـل وطؤهن بملك اليمين، لأنه لاكتاب لهم .

فأما الصابئات: فقال أبوحنيفة: يحل بالنكاح، وبملك اليمين، خلافا لها وهوليس باختلاف في الحقيقة، وإنما الخلاف لاشتباه منذهبهم: فعند أبي حنيفة أنهم من أهل الكتاب، فإنهم يقرأون الزبور ولا يعبدون الكواكب، لكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الأية ه .

الاستقبال إليها ، وعندهما أنهم يعبدون الكواكب فحكمهم حكم عبداد الوثن .

وأما نكاح الكفار فيها بينهم : فجائز .

وقال مالك : أنكحتهم فاسدة .

والصحيح قول العامة ، لأن النكاح سنة آدم عليه السلام ، فهم على شريعته في ذلك ، وقال عيه السلام : « ولدت في نكاح ولم أولد في سفاح » ، وإن كان آباؤ ه كفارا .

وأما المرتدة: فلا يجوز لمسلم ، ولا لكافر ، ولا لمرتد ، نكاحها ، لأنه لا ملة لها ، للحال ، لأنها تركت ملة الإسلام ، فلا تقرعلى ما اصارت إليه من الملة .

ولو ارتدأحـد الزوجين : يبطل النكاح .

ولـوارتدا ، معا : يبقى النكاح بينهـما ـ عندنـا ، خلافـاً لزفـر ، لإجماع الصحابة على ذلك .

#### وأما التحريم بسبب ملك اليمين:

فهو أنه لا يجوز نكاح جاريته ، ولا مكاتبته ، ولا جارية مديونه دينا مستغرقا ، ولا جارية مشتركة بينه وبين غيره ، ولا جارية له فيها حق الملك ، كجاريته من أكساب عبده المأذون المديون وأكساب مكاتبه .

وكـذا المرأة : لا يجـوز لها أن تتـزوج مملوكها ، لأن في النكـاح حقـوقـا لا يجوز أن تثبت بين العبدوالمولى ، لما بينهما من التنافي .

وكذلك : إذا اعترض ملك اليمين ، يبطل النكاح ، بأن ملك كل واحدمن الزوجين صاحبه ، أوشقصا منه .

وقالوا في العبد والمدبر المأذونين : إذا اشتريا زوجتهيم : لا يفسد النكاح ، لأنه لا يثبت ملك المنفعة ، بملك اليمين ، في حقهم .

وكــذا المكـاتب : إذا اشتــرى زوجته ، لم يفســد النكــاح ، لأنــه لا يملكها ، وإنما يثبت لـه فيها حق الملك ، وإنـه يمنـع ابتــداء النكـاح ، ولا يفسد كالعدة .

وقسالوا فيمن زوج ابنته من مكاتبه ، ثم مات : لم يفسد النكاح بينهما ، حتى يعجز لأن المكاتب لا يورث . وعند الشافعي : يفسد .

وأما المعتق : فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة ، وعندهما: حر .

# وأما التحريم بالطلاق الثلاث :

فقد ثبت بكتاب الله عز وجل : ﴿ فإن طلقها فلا تحل لـ من بعـ د حتى تنكح زوجاً غيره ﴾(١) .

وأحكام المطلقة ثلاثا تذكر في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .

ومنها - الولي والمهر : وفيهما خلاف ، على ما نذكر في بابهما إن شاء الله تعالى .

ومنها \_الشهادة : وهي شرط عند عامة العلماء .

وقال مالك: الإعلان شرط، حتى إذا وجد الإعلان بدون حضرة الشهود، نحوضرب الدف والطبل ونحوه: ينعقد ولوحضر شاهدان سراً عن الناس وشرطوا عليها الكتمان: فإنه لا ينعقد.

والصحيح قول عامة العلماء ، لقوله عليه السلام : « لانكاح إلا بشهود » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٢٣٠ .

ثم الشهود الذين ينعقد النكاح بهم فيهم شرائط:

منها ـ العقل ، والبلوغ ، والحرية : حتى لا ينعقـد بحضرة الصبيــان ، والمجانين ، والعبيد .

وكذا الإسلام في حق نكاح المسلم والمسلمة \_حتى لا يجوز إلا بحضرة المسلمين . فأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين : جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .

وكذا القاضي: لا يقضي بنكاح المسلمة على المسلم إلا بشهادة المسلم وهل يقضي بنكاح المسلم على الذمية بشهادة الذميين ؟

إن ادعت الذمية النكاح على المسلم: لا يقبسل ، لأنه شهادة على المسلم.

وإن جحدت الذمية وادعى المسلم النكاح - هل يقضي بشهادة الذميين ؟ فهوعلى الاختلاف الذي ذكرنا في الانعقاد .

وأما نكاح أهل الذمة فيها بينهم: فإنه ينعقد بشهادتهم عندنا ، سواء كانت مللهم متفقة ، كشهادة اليهود لليهود ، والنصارى للنصارى ، أو مختلفة كشهادة اليهود للنصارى .

وقال ابن أبي ليلى : يجوز عند اتفاق الملل ، دون اختلافها .

وعندالشافعي : لا يجوز أصلا .

ثم عندنا: إنما يجوز إذا كانوا من أهل دار واحدة ، بأن كانوا في دار الإسلام أو في دار الحرب . وأما إذا اختلفت الدور ، بأن كانت الشهود من أهل دار الحرب ، كشهادة المستأمنين في نكاح الذمي: فلا يصح . وإن كان على العكس: يصح كنكاح الذمي: ينعقد بشهادة المسلمين ، ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة اهل الذمة .

ومنها ـ العدد : فهـ و شرط ، وهـ و شهادة رجلين ، أو رجـ ل وامرأتـين ـ وهذا عندنا .

وقال الشافعي رحمه الله : لا يصبح إلا بشهادة الرجلين .

وكذا الخلاف في قضاء النكاح بشهادتهم .

وهذا إذا لم يتعلق به وجوب الحد فأما إذا تعلق ، بأن قام الشهود على الزنا ، فأنكر الزاني الإحصان ، فشهد رجل وامرأتان على النكاح : يقبل أيضاً ، عند أصحابنا ، وعند زفر لا يقبل .

وأما العدالة - فليست بشرط لانعقاد النكاح ، عندنا ، حتى ينعقد بشهادة الفاسقين .

وعند الشافعي رحمه الله : شرط .

وهل يقضي القاضي بالنكاح بشهادتهم ؟

فعنده: لا يقضى على كل حال .

وعندنا: إن كان القاضي تحرى الصدق في شهادتهم: جاز، وإلا فلا ـ فكان للفساق شهادة، عندنا، في انعقاد النكاح، على كل حال. وفي صحة القضاء عند رجحان الصدق، عند القاضي، بالتحري والتأمل في أحواله: أن مثل هذا الفاسق لا يكذب في العادة،

وأما المحدود في القذف : فإن كان قبل التؤبة وقبل إقامة الحد : فإنه ينعقد النكاح بشهادته عندنا ، خلافاً للشافعي رحمه الله .

وإن كان بعد التوبة: فإن كان قبل إقامة الحد عليه: فإنه ينعقد النكاح، ويقبل شهادته بلاخلاف.

وإن كان بعد إقامة الحد: فإنه ينعقد النكاح بشهادته ، ولا تقبل شهادته عندنا .

وعند الشافعي : ينعقد ، وتقبل .

وكذا ينعقد النكاح بشهادة الاثنين ، منهم عندنا ، خلافاً للشافعي .

وأما الأعمى : فينعقد النكاح بحضرتهم ، لأنهم من أهل الشهادة . وهل تقبل شهادتهم ؟

عندأبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما: لا تقبل.

وقـال أبويـوسف : إنكان بصيراً وقت التحمل : تقبـل شهادتـه ، وإلا فلا .

باب ــــــــالهر \_\_\_\_

الكلام في هذا الباب في مواضع:
في بيان كون المهر شرط جواز النكاح،
وفي بيان تقدير المهر،
وفي بيان ما يصلح مهراً وما لا يصلح،
وفي بيان ما يفسد به التسمية وما يصح معه التسمية،
وفي بيان ما يستحق به جميع المهر، وما يسقط به نصف المهر،
وفي بيان ما يجب عليها من التسليم عند قبض المهرأو تأجيله،
وفي بيان حكم الاختلاف بين الزوجين في المهر،
وفي بيان ذكر المهر على طريق الريا (١)، والسمعة، والتلجئة.

#### أما الأول \_ فنقول :

إن المهر شرط جواز النكاح ـ حتى لا يجوز النكاح بـ دون المهر ، حتى إن من تـزوج امرأة بغـيرمهـر ، أو بشـرط أن لا مهـر لهـا ، وأجـازت المرأة ـ فإن النكاح ينعقد ، ويجب مهر المثل ، عندأصحابنا .

وعند الشافعي : النكاح جائز بغيرمهر .

والصحيح قولنا: لقوله تعالى: ﴿ وأحمل لكم ما وراء ذلك: أن تبتغوا بأموالكم ﴾ (٢) الله تعالى أحمل النكاح بشرط المال ، فلا يكون مشروعاً

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيطُ : « رأيته مُراءاةً ورئاءً أريته على خلاف ما أنا عليه . . . وعمل رِثاءً وسمعةً » .

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٢٤ .

بدونه ، فإذا نفي المهر ، وشرط خلو النكاح عن المهر ، فقد شرط شرطاً فاسداً ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ، فيصح النكاح ، ويبطل الشرط ، فيجب العوض الأصلي ، وهومهر المثل .

وحكم كيفيـة وجوب مهـر المثل ، والمتعـة ، نذكره في مـوضعـه إن شـاء الله تعالى .

#### وأما بيان تقرير المهر

فعندنا المهر مقدر ، وأدناه عشرة دراهم فضة ، أو دينار ذهب خالص .

وقال الشافعي : المهرغيرمقدر ، والقليل والكثيرفيه سواء .

والصحيح قولنا ، لقوله تعالى : ﴿ قدعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ﴾(١) أي قدرنا .

وإذا ثبت أن أقل مقدار المهر عشرة ، فأذا سمي أقل من عشرة هل يصح التسمية ؟ فعند أصحابنا الثلاث : تصح التسمية ، ويكمل المهر عشرة دراهم .

وعلى قول زفر : يجب مهر المثل ، ولا تصح التسمية .

والصحيح قولنا: وهو أن التقدير حق الشرع ، فمتى قدر بأقل من عشرة ، فقد أسقطا حق أنفسها ، ورضيا بالأقل ، فلا يصح في حق الشرع ، فيجب أدنى المقادير ، وهو العشرة .

# وأمابيان ما يصلح مهراً وما لا يصلح \_ فنقول :

المهر ما يكون مالا متقوماً عند الناس ، فإذا سميا ما هو مال : يصح التسمية ، وما لا فلا .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٥٠ .

فإذا تزوج امرأة على ما هو مال مطلق ، كالنقود والأعيان : صحت التسمية .

وإذا تـزوج عـلى منـافـع الأعيـان ، كـالـدور ، والحيـوان ، والعقـار : جاز ، لأنها مال متقوم عند الناس .

وإذا تزوج على منافع الحر ، لا يجوز : بأن زوجت نفسها من رجل على أن يخدمها سنة ، أو يرعى إبلها أو غنمها سنة ، لأن منافع الحرليست بمال ، وإنما يجوز عقد الإجارة عليها ، ويتقوم باتفاق العاقدين ، بطريق الضرورة ، ولا ضرورة في النكاح .

وعن ابن سماعة عن محمد أنه إذا تـزوجها عـلى أن يرعى غنمهـا سنة : جاز فيكون في المسألة روايتان .

وإذا لم تصح التسمية ماحكمها ؟

قال أبوحنيفة وأبويـوسف رحمهما الله : لهـا مهر ، مثلهـا ، لأن التسمية لم تصح .

وقال محمد رحمه الله: لها قيمة خدمته سنة ، لأن التسمية قد صحت ، لكن تعذر التسليم عليه ، لأنه لا يجوز لها استخدامه ، بل عليها خدمة الزوج ، فيجب قيمة الخدمة ، كها لو تزوج على عبد ، فاستحق تجب قيمته ، لا مهر المشل - كذا هذا ، حتى إن رعى الغنم والعمل خارج البيت ، لما لم يكن من باب الاستخدام صحت التسمية .

ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير ، أو على طلاق ضرتها ، أو على العفوعن القصاص ، أو على أن لا يخرجها من بلدها ، ونحوذلك فالنكاح صحيح ، وبطلت التسمية ، ويجب مهر المثل ، لأن هذه الاشياء ليست بمال .

ولـوجمع بـين ما هـو مال وبـين ما ليس بمـال ، لكن لهـا فيـه منفعـة : إن

كان شيئاً يباح لها الانتفاع به ، كطلاق الضرة والإمساك في بلدها ونحو ذلك : فإن وفي بالمنفعة وأوصل إليها ، فإنه لا يجب إلا المسمى ، إذا كان عشرة ، فصاعداً ، لأنها أسقطت حقها عن مهر المثل ، لغرض صحيح ، وقد حصل وإن لم يف بما وعد لها : إن كان ما سمى لها من المال مثل مهر المثل أو أكثر ، فلا شيء لها ، إلا ذلك المسمى ، وإن كان ما سمى لها أقل من مهر مثله يكمل لها مهر مثلها ، عندنا . وعند زفر : إن كان ما وعد لها ، سوى المسمى ، شيئاً هو مال ، كها إذا شرط أن يهدي لها هدية ، فلم يف : يكمل مهر المثل ، وإن كان شيئاً ليس بمال ، فلم يف : فلا يجب إلا المسمى .

والصحيح قولنا ، لأنها لم ترض باسقاط حقها عن كمال مهر المثل إلا بغرض مرغوب فيه عند الناس وحلال شرعاً ، فإذا لم يحصل الغرض يعود حقها إلى المعوض ، وهومهر المثل .

وأما إذا كان وعد لها شيئاً لا يباح الانتفاع به ، كالخمر والخنزير ، فإن كان المهر المسمى عشرة فصاعداً : يجب ذلك ، ويبطل الحرام ، ولا يجب على الزوج تكميل مهر المثل ، لأن الخمر لا منفعة للمسلم فيها ، فلا يجب لفواتها عوض .

وأما بيان ما يصح معه التسمية ، وما لا يصح \_ فنقول : التسمية لا تصح مع الجهالة الفاحشة ، وتصح مع الجهالة المستدركة . وبيان ذلك أن المهر أنواع ثلاثة :

نوع هو مجهول الجنس ـ وهذه الجهالة تبطل التسمية ، ويجب مهر المثل ، بالغاما بلغ .

وذلك نحو أن يتزوج على ثوب أو دابة أو حيوان أو دار ، لأن الثوب

جهول الجنس: يقع على الخز والبز ، وكل ذلك ينقسم أنواعاً مختلفة. وكذلك السدار: فإنها تخاف بساختلاف البلدان والمحال، والسكك وتختلف في أنفسها من حيث الصغر والكبر ونحو ذلك.

ونوع هو معلوم الجنس والنوع ، مختلف الوصف والقدر \_ كما إذا تزوج امرأة على عبد أو أمة أو تزوج على فرس أو على جمل أو على بقر ونحو ذلك وهذا معلوم النوع مختلف الأوصاف .

وحكمه أن الزوج بالخيار: إن شاء أعطاها الوسط من ذلك، وإن شاء أعطاها القيمة، وتجبر المرأة على القبول، بخلاف البيع: فإن هذا لا يصلح ثمناً في باب البيع، لأن النكاح يحتمل ضرباً من الجهالة، فإنه يجوز بهر المثل مع جهالته، فكل جهالة هي نظير جهالة مهر المثل لا تمنع صحة التسمية، وجهالة الوصف والقدر نظير ذلك - فأما البيع: فلا يصح مع الجهالة أصلا.

ونوع هو معلوم الجنس ، والنوع ، والقدر ، والصفة - كما إذا تزوج على مكيل أو موزون موصوف في الذمة : فإنه يجوز ، ولا خيار للزوج في ذلك ، بل يجبر الزوج على دفعه إليها ، ولا يجوز أن يدفع قيمة ذلك ، إلا برضاها ، لأن هذا يثبت ديناً في الذمة صحيحاً - ولهذا جاز البيع به .

فأما إذا تـزوج على كـر حنطة مـطلقة ولم يصفهـا : ذكر ههنـا وقال : إن شاء الزوج أعطاها كراً وسطاً ، وإن شاء أعطاها قيمته .

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قبال : يجبر الزوج على تسليم الكر ، ولا يجوز له أن يدفع القيمة بدون رضاها - وعلى هــذا مسائل .

<sup>(</sup>١) البزُّ نوع من الثياب . وقيل : الثياب خاصة من أمتعة السيت . وقيل : أمتعة التاجر من الثياب .

وأما بيان ما يستحق به جميع المهر ، وما يسقط به النصف \_ فنقول :

المهريستحق بالعقد .

ويتأكد : بالوطء ، والخلوة الصحيحة ، وموت أحد الزوجين .

وهونوعان: المسمى ، ومهرالمثل.

فإن كان المهر مسمى ، وطلق بعد الوطء ، أو الخلوة الصحيحة ، أو وجد موت أحد الزوجين : فإنه يجب كمال المهر المسمى وهذا عندنا .

وعلى قول الشافعي : لا يتأكد بالخلوة .

ثم الخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع : من حيث الحس ، ولا من حيث الشرع .

أما من حيث الحس: فكالمرض الذي يمنع الوطء، ووجود ثالث في الدار معها، وكون المرأة رتقاء (١).

وأما الجب (٢): فلا يمنع صحة الخلوة عند أب حنيفة -خلافاً لهما.

والعنة (٣) لا تمنع بالإجماع .

وأما من حيث الشرع: فبأن كانت المرأة حائضا، أو نفساء، أو كان أحدهما صائماً صوم شهر رمضان، أو محرماً بحجة فريضة أو نفلا، وفي غير صوم شهر رمضان روايتان.

وإن طلقها قبل الدخول بها : يجب نصف المهر المسمى ، سواء كان المهر عيناً أوديناً .

 <sup>(</sup>١) امرأة رتقاء بينة الرتق : إذا لم يكن لها خرق إلا المبال ( المغرب ) . وفي المصباح : رتقت الفتق رتقاً من
 باب قتل سددته .

<sup>(</sup>٢) أي استئصال الذكر والخصيين ـ من الجب بمعنى القطع . والمجبوب هو الخصي .

 <sup>(</sup>٣) و العنة على زعمهم اسم من العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء ، المغرب .

ولوزاد الزوج على المهر المسمى ، ثم طلقها قبل الدخول بها : فإنه يتنصف المسمى في العقد ، ولا تتنصف الزيادة في اشهر الروايات . وعن أبي يوسف أنه تتنصف الزيادة .

وإن فرض المهر هو أو القاضي في موضع لا تسمية فيه ، ثم طلق قبل الدخول ، فإنه لا يتنصف المفروض بعد العقد أيضاً .

وروي عن أبي يوسف أنه يتنصف .

وأما مهر المشل - فإنه يتأكد أيضاً ، بما يتأكد به المسمى ، من : الموت ، والدخول ، والخلوة .

وإذا طلقها قبل الدخول: فإنه لا يتنصف مهر المثل ، عندنا خلافاً للشافعي ، ولكن تجب المتعة ، وهي شلائة أشواب: درع ، وخمار وملحفة ، ويعتبر فيها حال الرجل ، كها في النفقة ، وهو الصحيح ، وفي مهر المثل يعتبر حالها .

والمتعة نوعان : واجبة ومستحبة :

فالواجبة ـ لا تكون إلا لمطلقة واحدة : وهي التي طلقها قبل الدخول بها ، في نكاح ، لا تسمية فيه .

وأما المستحبة \_ فهي ثابتة لكل مطلقة لم تستحق بالطلاق ، جميع المهر ، ولا نصفه ، إلا أن تكون الفرقة من قبل المرأة : فإنه لا يستحب فيها المتعة ، مدخولا بها ، أولم يكن ، لأنها جانية ، فكيف يستحب الإحسان في حقها ؟

وأما بيان ما يجب عليها من تسليم النفس ، وما لها من حق المنع \_ فنقول :

إن تسليم النفس بمقابلة تسليم المهر.

فقبل تسليم المهر إليها: لها أن تمنع نفسها من الـزوج ، ولها أن تسـافر وتذهب حيث شاءت ، بغير إذن الزوج .

وإن سلم المهر إليها: فله أن يطالبها بتسليم النفس إليه ، والدخول في بيته ، والتمكين من الاستمتاع بها ، ولا يجبوز لها أن تخرج من بيت السزوج إلا بإذنه: لا إلى سفر ، ولا إلى زيارة الأبوين ، ولا إلى قضاء حاجة ما ، إلا سفر الحج ، ، إذا كان عليها حجة الإسلام ، ووجدت عرماً .

وإن بقي درهم من المهر على الـزوج : فلهـاحق المنـع ، وأن تخـرج من مصرها .

هذا إذا كان المهر حالا ، فأما إذا كان المهر مؤجلًا إلى أجل معلوم : فيجب عليها تسليم النفس ، للحال ، عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليها ، لأنها رضيت بإسقاط حقها . فلم يسقط حق الزوج بدون رضاه .

وقال أبويوسف آخراً: لها أن تمنع نفسها ، بالمؤجل ، لأن حق الاستمتاع بها بمقابلة تسليم المهر ، فمتى طلب تأجيل المهر ، فقد رضي بتأخير حقه في الاستمتاع .

ولوكان مؤجلا إلى أجل غير معلوم ، كما إذا أجل إلى المسرة أأو قال : « أتزوجك على ألف مؤجلة » : فإنه يثبت المهر حالا ، ويبطل الأجل .

ولوكان بعضه حالا ، وبعضه مؤجلا ، معلوماً : فليس لها أن تمنع نفسها بالإجماع : أما عندهما ، فلأن الزوج ما رضي بإسقاط حقه . وأما عند أبي يوسف : فلأنه لما عجل البعض ، لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع .

ولو لم يدخــل بها الــزوج حتى حل أجــل الباقي ، فكــذلك الجــواب ، لما قلنا .

فأما إذا كمان الكل مؤجلا ، وشرط أن يمدخل بهما ، قبل أن يعطيها : فله ذلك ، عند أبي يموسف أيضاً ، لأنه لما شرط الدخول ، لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع .

ولومكنت المرة، بـرضاها، حتى وطئها، قبـل تسليم المهر إليها، وقد تـزوجها من غـير أجل، ثم أرادت أن تمنـع نفسها بعـد ذلـك: فلها ذلـك عند أبى حنيفة.

وقال أبويوسف ومحمد : ليس لهاذلك .

فها يقولان: إن التسليم الصحيح قد وجدحتى يتأكد المهر، فلا يكون لها حق الامتناع، كما في البيع: إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن: صح، وليس له حق الرجوع - كذا هذا. وأبوحنيفة يقول: إن المهر مقابل بالاستمتاع في جميع العمر، لا بمجرد تسليم النفس، بدليل أنها لو انتقلت إلى بيت الزوج، كان لها حق المنع، ما لم تقبض المهر، وقد وجد تسليم بعض المنفعة، فكان لها حق في منع الباقي كما لوباع عبدين، فسلم أحدهما قبل قبض الثمن: كان له أن يجبس الآخر، حتى يستوفي الثمن.

## وأما بيان اختلاف الزوجين في المهر ـ فنقول :

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر: فقال الزوج: «تزوجتها على ألف درهم »، وقالت المرأة: «على ألفين »:

فإن كان لأحدهما بينة : تقبل بينته ، ولا يقبل قول الأخر .

وإن كان لهما بينة : فبينة المرأة أولى ، لأنها أكثر إثباتاً .

وإن لم يكن لهما بينة : تحالفا ، ويبدأ بيمين الـزوج: فإن نكل، يقضي

عليه بما تدعيه المرأة ، وإن حلف تحلف المرأة : فإن نكلت ، يقضي عليها بما يدعيه الزوج ، وإن حلفت ، سقط اعتبار التسمية ، بالحلف ، ويحكم بهر ، المثل ، الذي هو العوض الأصلي ، فإن كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج ، أو أقل : فلها ما قال الزوج ، لأن الظاهر شاهد له ، وإن كان مشل ما ادعت المرأة أو أكثر : فلها ما ادعت ، وإن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ، ودون ما ادعت : فلها مهر مثلها .

وقال أبويوسف: القول قول الزوج ، إلا أن ياتي بشيء مستنكر جداً ، لأنه منكر ، إلا إذا خالفه الظاهر ـ وتفسير المنكر ، في رواية: أن يكون أقل من عشرة دراهم ، وفي رواية: أن يذكر شيئاً لا تتزوج مثل تلك المرأة عليه ـ وهو الأصح ، لأن المهر في الشرع لا يكون أقل من عشرة دراهم .

وذكر ابو الحسن (١) التحالف في الفصول الثلاثة .

وعن أبي بكر الرازي ان التحالف يكون في فصل واحد ، وهو ما إذا لم يشهد مهر المثل لدعواهما، فأما إذا كان مهر المثل مثل ما يدعيه أحدهما ، فالظاهر شاهدله ، فلاحاجة إلى التحالف .

والصحيح ما قاله أبو الحسن ، لأن مهر المثل لا يعتبر عند وجود التسمية ، فلا يسقط اعتبار التسمية الا بالحلف ، لأن الظاهر لا يكون حجة على الغير .

وعلى هذا الخلاف: إذا قال الزوج: « تزوجتك على هذا العبد » ، وقالت المرأة: « على هذه الجارية » - إلا في فصل واحد وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر ، فلها قيمة الجارية لا عينها ، لأن

<sup>(</sup>١) أي الكرخى .

تمليك الجارية لا يكون إلا بالتراضي ، ولم يتفقا عليه ، فوجب القضاء بقيمتها .

وعلى هذا الأصل: إذا اختلفا في طعام بعينه: فقال الزوج: « إنه كُر » ، وقالت المرأة: « شرطت أنه كُران » لأن القدر معقود عليه في الطعام المعين ، بخلاف القدر في الثوب العين: فإنه بمنزلة الصفة والاختلاف في مقدار ما يتعلق العقد على قدره يوجب التحالف ، فأما الاختلاف ، في المبيع المعين فلا ، فأما الذرع والكيل والصفة إذا كان في الذمة ، فهو معقود عليها ، فإذا اختلفا فيها تحالفا .

وعلى هذا أيضاً: إذا ادعى أحدهما ألف درهم ، والآخر مائة دينار ، فهو مثل الألف والألفين ، يعنى أن مهر مثلها إن كان مثل مائة دينار أو أكثر ، فلها مائة دينار ، لأن مهر المثل يقضى به من جنس الدراهم والدنانير ، فجاز أن يستحق المائة دينار من غير تراض ، بخلاف العبد والجارية . لما ذكرنا .

ولوطلقها قبل الدخول بها: فلها نصف الألف في مسألة الألف والألفين ، بالاتفاق ، لأن مهر المثل لا يجب في الطلاق قبل الدخول ، ولا يمكن التحكيم به ، فيجب المتيقن ، وهو نصف الألف وفي مسألة الجارية وألعبد: لها المتعة ، إلا أن ترضى أن يأخذ نصف العبد ، لأنها لم يتفقا على تسمية أحدهما ، فلم يمكن القضاء بنصف الأقل ، إلا باختيارهما ، بخلاف الألف والألفين .

وإما إذا كان المهر ديناً ، فاختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته : فهو كالاختلف في العبدين ، لأن كل واحد من الجنسين لا يملك إلا بالتراضى ، فهو كالاختلاف في العبدين .

## وأما بيان التلجئة في المهر ـ فنقول :

التلجئة والهزل إما أن يكون في نفس النكاح ، أو في مقدار المهـر ، أو في جنس المهر .

أما في نفس النكاح ـ فلا تصح التلجئة ، ويصح النكاح . وصورته : إذا تواضعا في السرعلى أن يظهر النكاح ، رياء وسمعة ، ولا يكون نكاح بينها حقيقة ، فأظهرا عقد النكاح بشرائطه ، عند الناس ـ فإن النكاح صحيح ، وإن ثبتا على المواضعة ، لأن النكاح لا يفسد مع الهزل ، لقوله عليه السلام : « ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : العتاق ، والطلاق ، والنكاح » .

أما إذا كان الهزل في مقدار المهر - بأن اتفقا في السر على أن يكون المهر مائة ، ويظهرا مائتي درهم ، فتزوجا على مائتين ظاهرا - فعن أبي حنيفة روايتان :

وفي رواية : المهر ما أظهراه ، وما ذكرا في الباطن لا يعتبر ، لأن المهـر تابع للنكاح ، وأنه يصح مع الهزل ـ فكذا المهر .

وفي رواية : المهر مائة ، ولا يصبح مع الهزل ـ وهو قبول أبي يوسف ومحمد .

وأما إذا كان الهزل في الجنس ـ بأن تواضعًا على أن يكون المهر ألف درهم ، ولكن أظهرا مائة دينار ، سمعة ورياء ، وعقدا على مائة دينار : ففي رواية : لها مهر المثل . وفي رواية : لها مائة دينار .

ولوتزوجا تزويجاً باتاً ، قاطعاً ، في السر ، على مهر مسمى ، ثم أظهرا غير ذلك في العلانية : لم يعتبر الظاهر ، لأن النكاح قد انعقد في السر ، حقيقة فلا يكون الظاهر معتبرا .

ولو تواضعا أن يقرا بالنكاح ، وأقرا بذلك ، ولم يكن بينها نكاح : لم

يلزمها ، لأن الإقرار إخبار ، فلا يصح مع الهزل ، كما لا يصح مع الإكراه .

باب الولي \_\_\_\_\_

الولاية في باب النكاح نوعان:

أحدهما \_ في حق الصغار ، والصغائر ، ومن كان في معناهم ، من البالغين وهم المجانين .

والثاني في حق البالغات العاقلات.

#### أما الأول

فلا خلاف أن ولاية النكاح ثابتة للوالدين والمولودين في حقهم ، ولاية الاستبداد ، حتى يجوز نكاحهم في حق جميع الأحكام ، ولا يثبت الخيار ، بعد البلوغ استحساناً .

ثم إنما يجوز النكاح من الأب والجد إذا زوجا من كفء ، بمهر المثل .

فأما إذا زوجا من غيركف، ، أو بمهر قاصر : فيجوز عند أبي حنيفة .

وقالا : لا يجوز .

ثم إذا اجتمع الأب والابن في حق الكبيرة المجنونة:

قال أبوحنيفة : الابن اولى ، لأن الابن أقرب العصبات .

وقال محمد: الأب أولى ، لأنه أولى بالتصرف في مالها ، فكذا في نفسها

وعن أبي بـوسف روايتـان : في روايـة محمـد عنــه أن الابن أولـى ، وفي روايـة المُعـلّى عنــه : أيهـما زوج : جـاز ـ فـإن اجتمعــا ـ فينبغي لـلابن أن يفوض التزويج إلى الاب تعظيماً له .

ثم بعد الوالدين والمولودين ، تثبت الولاية للعصبات : الأقرب فالأقرب عندنا .

وإذا جاز النكاح عندنا ، يثبت الخيار للصغير ، والصغيرة ، بعد البلوغ ، عندأبي حنيفة ومحمد ، وعندأبي يوسف : لا يثبت الخيار .

وإذا ثبت لهم الخيار: فإن اختار الفرقة ، يكون فسخاً حتى لا يجب المهر قبل الدخول ، ولا يصح ذلك ، إلا بقضاء القاضي ، بخلاف خيار المعتقة ، حيث يكون فسخاً ، بغير قضاء القاضي .

وأما القاضي والسلطان : إذا زوج الصغير والصغيرة ، في حال الولاية ، فلهما الخيار ، على قياس ظاهر الرواية في فيان : إذا زوجهما غيرالأب والجد ، فلهما الخيار .

وروى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة أنه لا خيار لهما .

وقال أبويوسف : لاخيار لهما .

وإن اختارا النكاح ، بطل الخيار ، فأما إذا سكتا ، فإن كانت صغيرة بكراً ، فسكوتها ، عقيب بلوغها ، يكون رضا ، ويسقط خيارها ، علمت الخيار أو لم تعلم ، بخلاف خيار المعتقة : إنه لا يسقط بدون العلم ، وإن كانت ثيباً، لا يبطل خيارها ، الا بالقول أو الفعل الذي يدل على الرضا، وهو التمكين من الاستمتاع بها ، أو مطالبة المهر ، أو النفقة ، ونحو ذلك .

وأما في الغلام: فالبكر والثيب سواء: لا يبطل خيارهما. ، بالسكوت ، بل يشترط الرضا به صريحا ، أو دلالة الفعل ، كها في الصغيرة الثيب .

هذا الذي ذكرنا إذا كان الأقرب حاضراً ، أو غائبا غيبة غير منقطعة ، فأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة : تنتقل الولاية إلى الأبعد ، عندنا ، خلافاً لزفر .

وعند الشافعي أنها تنتقل إلى السلطان .

واختلفت الروايات في تفسير الغيبة المنقطعة :

روي عن محمد : ما بين الكوفة والري .

وعن أبي يوسف : ما بين بغداد والري .

وقال محمد بن شجاع : إن كان غائباً في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة ، فهو غيبة منقطعة ، والا فلا .

وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه قال : إن كان في موضع لا ينتظر الخاطب حضوره وبلوغ إذنه ، تكون منقطعة ، وإلا فلا .

ثم إذا لم يكن واحد من العصبات ، ولكن من ذوي الأرحام السذين يرثون من الرجال والنساء ، فإن لهم ولاية التزويج : الأقرب فالأقرب أولى ، كالأم والعمة والخال والخالة ، وهو المشهور من الرواية عن أبي حنيفة : رواها أبو يوسف ومحمد .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يروج الصغير والصغيرة إلا العصبة وهوقول أبي يوسف ومحمد .

ثم إذا عدم الأولياء على القولين ، فتنتقل الـولاية إلى السلطان ، ونـاثبه القاضي .

ثم مولى العتاقة آخر العصبات ، وهو أولى من ذوي الأرحام ، بـلا خلاف .

وأما مولى الموالاة : فيزوج عند أبي حنيفة ، عند عدم العصبة وعدم الورثة ، لأنه آخر الورثة .

وعلى قولهما : لا يزوج ، لأنه ليس بعصبة .

## والنوع الثاني \_وهو في حق الكبيرة العاقلة :

قال أبوحنيفة وزفر: ليس لأحد عليها ولاية ، بطريق الحتم ، وإنما تثبت عليها الولاية ، بطريق الندب ، والاستحباب ، وهو قول أبي يوسف الأول حتى إن المرأة العاقلة إذا زوجت نفسها ، من كفء بمهر وافر ، فإنه يجوز ، وليس للأولياء حق الفسخ ، وإذا زوجت من غير كفء : فلهم حق الفسخ . وإذا قصرت عن مهر مثلها : كان للأولياء حق الفسخ عند أبي حنيفة ، وقال أبويوسف ومحمد والشافعي : ليس لهم ولاية الفسخ وإنما يتصور الخلاف عندهما إذا أذن الولي لها بالتزويج ، وعند الشافعي إذا أذن الولي رجلا بأن يزوجها ، فزوجها بمهر قاصر .

وقال أبويوسف ومحمد والشافعي بأن لهم ولاية التزويج في حق الكبيرة ، العاقلة ـ لكن اختلفوا فيها بينهم فيها إذا زوجت نفسها من غير إذن الولي :

قال الشافعي: لا يجوز أصلا، ولا يتوقف على إجازة الولى.

وقـال محمد: يتـوقف على إجـازة الولي ، ولا نفـاذ له ، لحـال ـ حتى لو وطئها ، يكون وطئاً ، حراماً وليس فيه طلاق ولا ظهار ولوماتا لم يتوارثا .

وعن أبي يموسف روايتان : في رواية : إذا مات أحمدهما قبل أن يجيمزه السولي ، والسزوج كفء : يتسوارثسان . وفي روايسة الحسن عنسه : أنهما لا يتوارثان ، كفئاً كان أوغيركفء .

وأما بيان أن الولاية ثابتة على الكبيرة ، العاقلة ، بطريق الندب عند أي حنيفة فنقول :

\_إنها إذا زوجت من غيركف: : فللأولياء حق الاعتراض .

\_وكذلك المرأة إذا طلبت من الولي الترويج من كفء ، فامتنع الولي : فإنه يصير عاضِلا (١) وتثبت الولاية للسلطان .

\_وكذلك إذا زوجها الولي ، بغير رضاها ، وبلغها الخبر ، وسكت ، أو في الابتداء ، استأمرها الولي ، فسكتت \_يكون سكوتها رضا . وفي تزويج الأجنبي : إذا بلغها الخبر ، فسكتت ، لا يكون إجازة ، إلا بالقول صريحاً أو دلالة .

وإذا زوج المرأة ولي ، فقالت : « لم أرض ولم آذن » ، وقال الزوج : « قد أذنت » ، فالقول قول المرأة ، لأن الزوج يدعي عليها الإذن والرضا ، وهي تنكر ، فيكون القول قولها ، ولا يمين عليها عندأبي حنيفة . وعلى قولها القول قولها مع اليمين ، والتحالف لا يجري في الأشياء الثمانية وهذا الفصل من جملتها .

وقد قال أصحابنا: إذا زوجت البكر، فقال الزوج: « بلغك الخبر فسكت »، وقالت: « رددت ». فالقول قولها ، خلاف الزفر، لأنها منكرة في الحقيقة ، وإن كانت مدعية الرد ظاهراً.

ثم اختلفت الأحكمام بين البكر ، والثيب ، فلا بدمن تفسير هما دفقول :

كــل منزالت عــذرتهــا بــوثبــة ، أوطفــرة ، أوحيضــة ، أوطــول التعنيس : فهي في حكم الأبكار ، في قولهم .

 <sup>(</sup>١) العَشْل : لغة هو المنع . وشرعاً هو منع الأيم ( وهي الأنثى التي لا زوج لها كبيرة أو صغيرة ، من
 التزويج ، ومنع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه ـ وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز .

ومن زالت عــذرتهـا بــوطء يتعلق بــه ثبــوت النسب : فهي في حكم الثيب ، بالإجماع .

وأما إذا زالت بكارتها بالنزنا: فقال أبوحنيفة: تنزوج كما تنزوج الأبكار، وقال والشافعي: تزوج الثيب وهي مسألة معروفة.

## ثم لا خلاف بين أصحابنا أن الكفاءة معتبرة في النكاح.

وقـال مالـكوسفيـان الشوري ، وهـو اختيـار أبي الحسن الكـرخي : لا اعتبار للكفاءة ، لقوله تعالى : ﴿ إِنْ أَكْرِمُكُم عَنْدُ اللهُ أَتْقَاكُم ﴾(١) .

والصحيح قول العامة ، لقوله عليه السلام : « لا ينزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من الأكفاء » .

ثم اختلف اصحابنا في شرائطها:

قـال أبوحنيفـة : الكفاءة تعتبـر في خمسة أشيـاء : الحـريـة ، والنسب ، والمال ، والدين ، وإسلام الآباء .

قال محمد: الكفاءة في الدين والتقوى ليس بشرط، إلا أن يكسون فسقاً هو شين في العرف، نحو أن يُصفع، أو يسكر ويمشي في الأسواق فسخر منه.

وأما الحرية - فشرط - حتى لا يكون العبد ، والمكاتب والمدبّر كفشاً للحرة بحال ، لأن الرق نقص وشين فوق النقص في النسب .

وأما النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض ، ولا يكونون أكفاء لقريش ، وقريش بعضهم أكفاء لبعض ، الأعلى والأدنى سواء ، حتى لا يفضل الهاشمي على قرشي ليس بهاشمي ، قال محمد : إلا أن يكون أمراً مشهوراً فيها ، مثل البيت الذي فيه الخلافة ، ولا يكون العجم والموالي

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ١٣ .

أكفاء للعرب ، والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، ويكون موالي العرب أكفاء لموالي قريش ، وأصله الحديث : « قريش بعضها أكفاء لبعض ، والعرب بعضها أكفاء لبعض ، والموالي بعضها أكفاء لبعض : حي بحي وقبيلة بقبيلة » .

وأما المال \_ فالمعتبر فيه القدرة على المهر والنفقة ، حتى إن من لا يقدر على المهر والنفقة ليس بكفء .

وقـال بعض المشـايـخ : إنـه يعتبـر الكفـاءة في المـال ، فيـما سـوى المهـر والنفقة ، لأن الغني سبب الشرف ، في العادة بمنزلة النسب .

وأما إسلام الآباء - فكل من كان له أب واحد في الإسلام : لا يكون كفئا لمن كان له أبوان في الإسلام . وكل من كان له أبوان في الإسلام . فصاعداً : يكون كفئاً لمن كان له آباء كثيرة في الإسلام .

وفي الحرية : يجب أن يكون هكذا ، لأن الشرف يقع بحرية الآباء .

وأما الكفاءة في الحرف والصناعة \_فعلى قول أبي حنيفة : لا يعتبر .

وعلى قول أبي يـوسف : يعتبر ـحتى لا يكـون الحـائـك كفئـا للصيـرفي والصائغ .

وبعض مشايخنا قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان: فأبوحنيفة بنى الأمر على عادة العرب: أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لحاجتهم، وحاجة مواليهم، ولا يقصدون بها الحرفة، ولا يعيرون بها. وأبويوسف أجاب على عادة أهل العجم: أنهم اتخذوا هذه الصناعات حرفة، ويعيرون بالدنيء من ذلك \_ فلم يكن بينهم خلاف في الحقيقة: ففي كل بلد عادتهم التعيير والتفاخر في الحرف، يعتبر فيه الكفاءة. والله أعلم.

باب \_\_\_\_\_النفقات\_\_\_\_\_

الكلام في النفقة من وجوه :

في بيان أنواعها ، ويتضمن ذلك بيان الأسباب .

وفي بيان المقدار .

وفي بيان أن النفقة معتبرة بحال المرأة أوبحال الرجل ، ونحوذلك .

أما الأول ـ فنقول : النفقة الواجبة أنواع ثبلاثة : نفقة الـزوجـات ، ونفقة المحارم من الرحم ونفقة الرقيق .

#### أما نفقة الزوجات

فتجب بسبب استحقاق الحبس للزوج عليها ، بسبب النكاح عندنا .

وعند الشافعي : تجب بسبب الزوجية ، حتى إن عنده تجب النفقة للصغيرة والكبيرة والمريضة وغيرها ، وإنما تسقط بسبب النشوز من جهتها .

#### وأما عندنا فأقسام:

إن كانت امرأة حرة ، بالغة ، لم تمتنع عن المقام مع الزوج ، وعن المدخول في بيته ، بعد استيفاء المهر كله ، إذا لم يكن مؤجلا ، أوكان المهر مؤجلا \_ فإنه يجب عليه نفقتها ، إذا طالبته بها ، سواء انتقلت الى بيت الروج أم لا ، لأن النفقة حق المرأة ، عليه ، والانتقال إلى بيت

الـزوج حقه ، عليهـا ، بعد إيفـاء المهر ، فـإن لم يطالبهـا الزوج بـالانتقال ، فقد تركحقه ، فلا يسقط حقها .

وأما إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيته : فإن كان بحق ، لا تسقط النفقة ، بأن امتنعت لتستوفي المهر .

فأما إذا كان الامتناع بغير حق ، بأن أوفاها الزوج المهر ، أوكان مؤجلا : فإنه تسقط النفقة ، لأنه وجدالنشوز(١) ، منها ، وإنه يسقط النفقة .

فأما إذا كانت المرأة صغيرة: فإن كانت تجامع مثلها ، فكذلك الجواب . وأما إذا لم تجامع مثلها ، فسلمت إلى بيت الزوج: فإنه لا نفقة له ، لأنه لا يمكن الاستمتاع بها . وكذلك المريضة التي لا يمكن وطئها ، وله أن يردها إلى بيت أهلها إن شاء .

وإن كانت الصغيرة مما ينتفع بهما ، بالخدمة أويستأنس بها ، وكذلك المريضة إذا كانت ممن يستأنس بها الزوج فأمسكها في بيته : فلها النفقة ، لأنه رضى بالحبس القاصر .

وأما إذا كانت محبوسة بالدين قبل النقلة: فإن كانت تقدر على أن تخلي بينه وبين نفسها: فلها النفقة ، وإلا فلا لأن هذا حبس بحق . وهذا إذا كانت لا تقدر على أداء الدين فأما إذا كانت تقدر ، ولا تؤدي: تسقط لتقصير منها .

فأما إذا طلبت النفقة ، وليست بمريضة ، ولا محبوسة ، وهي بالغة ، ففرض لها النفقة ، ثم مرضت أو حبست : لم تبطل نفقتها ، لأن النفقة قد وجبت بتسليم النفس ، من غير مانع عن الوطء ، فاعتراض المانع لا

 <sup>(</sup>١) نَشَزَت المرأة من زوجها نشوزاً: عصت زوجها وامتنعت عليه ، ونشز الرجل من امرأته نشوزاً: تركها وجفاها ( المصباح ) .

يسقط النفقة ، كالحيض .

وذكر محمد في الأصل وقال في السرتقاء والمريضة ، إذا طلبت النفقة قبل النقلة : فرض لهم القاضي ، ولم يجك خلافاً .

ومـا ذكرنـا في المريضـة من التفصيل ، قبـل الانتقال أو بعـده ، قـول أبي يوسف .

وأما المزوجة إذا كانت أمة - فإن بوأها(١) المولى بيت الزوج: تجب النفقة ، وإلا فلا - والتبوئة أن يخلى بينها وبين زوجها في منزل الزوج ، ولا يستخدمها .

فإن فعل ذلك : تجب على الزوج النفقة ، لأن الحبس المستحق بالنكاح ، قدوجد .

فإذا لم توجد التبوئة ، لم يوجد الحبس المستحق بالنكاح .

، فإن بوأها المولى ، ثم بداله أن يستخدمها ، فله ذلك ، لأن منافع سائر الأعضاء بقيت على ملكه ، وإن استحق عليه منافع بعضها بالنكاح ، إلا أنه أعارها منه بالتبوئة ، فله أن يستردها ، وتسقط النفقة ، فإن بوأها ثانياً ، عادت النفقة ، كالحرة إذا نشزت ، ثم عادت .

وكل من وجبت لها النفقة وجبت لها السكني ، وإلا فلا ، لقول تعالى : ﴿ أسكنوهن ( الآية ﴾(٢) .

#### وأما مقدار النفقة :

فيعتبر فيه حال الرجال من اليسار والإعسار ، دون حال المرأة .

<sup>(</sup>١) أي أسكنها .

<sup>(</sup>۲) سررة الطلاق: الأية ٢.

وذكر الخصاف أنه يعتبر بحالهما ، جميعاً .

والصحيح ما ذكرنا ، لقول ه تعالى : ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ﴾(١) .

ثمالزوج إن كان موسراً: لا تفرض عليه نفقة أكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ، ومحمد . وقال أبويوسف : إن كان لها خادمان يفرض لها .

وأما إذا كان الـزوج معسـراً: فقـد روى الحسن عن أبي حنيفـة أنــه لا يفرض عليه نفقة الخادم ، وإن كان لهاخادم .

وقـال محمد : إن كـان لها خـادم : فـرض عليـه نفقته ، وإن لم يكن لهـا خادم : لا يفرض .

وإن اختلف الزوجان في اليسار والإعسار : فالقول قول الزوج ، لانه يدعي الفقر ، وهو أصل . وإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المرأة : على أنه موسر ، لأنها تثبت أمراً زائداً عارضاً ، فكانت أولى .

ثم النفقة غير مقدرة بالدراهم والدنانير ، عندنا ، لأن السعر قد يغلو وقد يرخص ، ولكنها مقدرة بكفايتها : إن كنان الرجل موسراً يوسع في النفقة والكسوة ، وإن كنان معسراً ينفق عليها أدنى الكفاية ، من الطعام والإدام والدهن ، على حسب العرف والعادة في الموسر والمعسر .

فإذا طلبت الفرض من القاضي فانه يقوم عليه مقدار الكفاية ، بالدراهم أو الدنانير ، ويفرض عليه بذلك .

ثم نفقة الزوجات لا تصير ديناً إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين . فإذا يوجد أحد هذين ، فإنه تسقط بمضيي الزمان لأنها وجبت

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية ٧ .

صلة ، جزاء الحبس لا عوضاً عن الوطء \_وهذا عندنا .

وعند الشافعي: لا تسقط ، كسائر الديون ، لأنها وجبت عوضاً ، كالمهر سواء ، إلا أنها تسقط بعد الفرض ، بالموت ، وإن لم تسقط بمضي الزمان ، لأنها صلة لم تتأكد بالقبض فتسقط بالموت ، كسائر الصلات .

وإنما يفرض القاضي النفقة إذا كان الزوج حاضرا ، والمرأة تـطلب الفرض .

فأما إذا كان غائباً ، وطلبت فرض النفقة من القاضي ، وسماع البينة منها على الزوجية ، وعلى قيام المال في يد إنسان أمانة ، من الوديعة أو المضاربة أو نحو ذلك ، أو ثبوت الدين له على إنسان ، ولا علم للقاضي بالزوجية ، ولا بالمال ، فإن القاضي لا يجيبها الى ذلك ، ولا يحكم عليه بالزوجية ، ولا بالمال ، فإن القاضي لا يجيبها الى ذلك ، ولا يحكم عليه وهذا قول أبي حنيفة الآخر ، وهو قول شريح (١) ، وقد كان قوله الأول أن القاضي يقضي لها ، وهو قول ابراهيم ، والصحيح قول شريح ، لأن هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون له خصم حاضر وإنه لا يجوز ، عدنا .

فأما إذا كان القاضي عالما بالزوجية ، ويكون ماله في يد إنسان أمانة ، أو بثبوت دينه على إنسان ، لمعاينة وجود السبب ، أو الإقرار في النكاح ، أو أقر صاحب اليد بكون المال للزوج أو أقر من عليه الدين وأقر بالزوجية ، فإن القاضي يأمر من عليه الدين ، والمودع ، بدفع النفقة

<sup>(</sup>١) هو شريح القاضي : أدرك النبي ﷺ ولم يلقه ، وقيل لقيه ، والمشهور الأول ؛ وقيل : كان في زمن النبي ﷺ ولم يسمع منه . وقال الأكثرون : استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة ، وأقره من جاء بعده فبقي على قضائها ستين سنة ، وقضى بالبصرة سنة . وروى ميسرة عن شريح قال : وليت القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ولعبد الملك الى أيام الحجاج ، فاستعفيت الحجاج وكان له يوم استعفائه مائة وعشرون سنة ، وعاش بعد استعفائه سنة . وقال علي بن أبي طالب لشريح : وأنت أقضى العرب » . وقيل : توفي سنة ٧٧ هـ ، وقيل سنة ٨٧ هـ ، وقيل سنة ٩٨ هـ ، وقيل سنة ٨٠ هـ .

إليها ، ويفرض النفقة لها ، لأنه لا يحتاج إلى القضاء ، لأن هذا واجب شرعا ، على ما قال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان : « خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك ، بالمعروف » ، فكان هذا من باب النظر للغائب ، بإحياء زوجته ، وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب ، ولهذا يبيع القاضي ما يتسارع إليه الفساد من مال الغائب ، نظرا له ، لأن هذا من باب الحكم .

وإذا طلبت المرأة من القاضي أن يأذن لها بالاستدانة على الزوج: ففي الفصل الأول: لا يأذن بالاستدانة عليه، لأنه لم يفرض النفقة، لكونه قضاء على الغائب فكذا هذا.

فأما إذا علم القاضي بالزوجية أو كان قد فرض النفقة في حال حضور الزوج ، ثم طلبت المرأة ، بعد الغيبة ، الاستدانة عليه فإنه يأذن لها بالاستدانة عليه .

وفائدة الإذن بالاستدانة ليس هو رجوعها على الزوج بالنفقة! لأن النفقة إذا كانت مفروضة كان لها أن ترجع بغير الإذن بالاستدانة عليه ولكن فائدته أن بعد الإذن بالاستدانة ، لصاحب الدين أن يأخذ من النوج ، كما له أن يأخذ من المستدينة ، لأنه لا يجب على الإنسان أداء مال الا بالتزامه أو بإلزام من له ولاية الإلزام عليه . فأما إذا استدانت عليه ، من غير إذن القاضي : فإن كان قبل فرض القاضي ، تكون متطوعة في الإنفاق ، وتسقط بمضي الوقت ، إذا لم يفرض القاضي ، ولم يتراضيا عليه ، وإن كان بعد فرض القاضي ، فإن له أن يرجع عليها ، لا على عليه ، وإن كان بعد فرض القاضي ، فإن له أن يرجع عليها ، لا على السزوج ، لما ذكرنا : أنه لم يلترم ، ولم يلزم عليه القاضي بالإذن

وإذا طلبت المرأة من القاضي ، فـرض النفقة عـلى زوجها المعسـر : فإن القـاضي يقضي ، لأن نفقـة الـزوجـة تجبعـلى الفقـير ، ويؤخــر إلى وقت

اليسار ، لأنه لولم يفرض تسقط بمضى الوقت .

ولو طلبت من القاضي أن يستدين عليه \_ فإنه يفرض النفقة ، ويأذن لها بالاستدانة ، للفائدة التي ذكرنا .

ولـوطلبت الفرقـة ، لعجز الـزوج عن الإنفاق عليهـا : فإن القـاضي لا يفرق بينهما ، وليس لهاحق الفسخ\_وهذا عندنا .

وعند الشافعي يكون لها حق الفسخ إن شاءت وهذه مسألة معروفة .

ولو قبضت المرأة نفقة لسنة : بفرض القاضي ، أو بالتراضي، ثم مات النووج قبل مضي السنة ، لم يكن لورثته الرجوع عليها بشيء عندأبي حنيفة وأبي يوسف ، وكذلك إذا ماتت المرأة لم يرجع الزوج في تركتها بشيء .

وقال محمد: أرفع لها من النفقة حصة ما مضى ، وأقضي عليها برد الباقي . وكذلك الكسوة : يسقط عنها حصة ما مضى من المدة ويرد الباقي .

والصحيح قولهما ، لأن النفقة صلة ، وقـد تأكـدت بالقبض ، فـلا يثبت فيها الرجوع بعد الموت ، كما في الهبة .

## وأما نفقة ذوي الأرحام \_ فنقول:

الأرحام ثلاثة أقسام : رحم الولادة ، ورحم محرم النكاح ، ورحم غير محرم .

ولا خلاف أنه لا تجب النفقة لرحم غير محرم ، كقرابة بني الأعمام ونحوهم ،

ولا خلاف أنها تجب بقرابة الولادة .

واختلفوا في رحم محرم ، كالأخوة والعمومة والحؤ ولة : فعندنا تجب . وعند الشافعي : لا تجب .

وحاصل الخلاف أن هذه القرابة هل هي واجبة الوصل أم لا ؟ فعندنا كذلك وعنده بخلافه .

وينبني على هـذا: هـذه المسألـة. وكـذلـك إذا ملك أخـاه أو عمـه أو خاله: لا يعتق عليه، عنده \_وعندنا: يعتق.

وكذلك الخلاف في قطع السرقة الموجودة من هؤ لاء .

وهي مسألة معروفة ، تذكر في العتاق ، إن شاء الله تعالى .

## ثم الكلام في تفصيل هذه الجملة ، فنقول :

الرجل الموسر إذا كان له أبوان وأولاد صغار ، وأولاد كبار غير الأصحاء ، كالزمنى والعميان والمجانين ، والإناث ـ وهم فقراء : فإنه يجبعليه نفقتهم ، صلة للرحم .

فأما الأولاد الكبار ، الأصحاء : فلا يجب عليه نفقتهم .

وجعل القدرة على الكسب بمنزلة الغنى في حق هؤلاء ، إلا في حق الأبوين ، فإن إلزام الوالد التكسب ، مع غنى الولد ، سبب للتأذي ، من الولد ، والله تعالى حرم التأفيف ، لما فيه من نوع أذى ، وهذا فوق ذلك .

وأما الأولاد الصغار: فإذا كان لهم مال فنفقتهم من مالهم ، لا على الأب .

وإن كان المال حاضراً في يد الأب: ينفق منه ، إن شاء ، ولكن ينبغي أن يشهد على ذلك رجلين ، عدلين ، حتى يصدقه القاضي إذا أنكر الولد ، بعد الكبر ، إنفاقه عليهم ، لانه خلاف الظاهر والغالب ، لان

الموسرينفق على ولده من مال نفسه ، وإن كان لهم مال .

وكذلك إن كان المال غائباً: ينفق من مال نفسه ، ويشهد على ذلك ليمكنه الرجوع .

فأما فيما بينهم وبين الله فلا حاجة إلى الإشهاد ، ولكن لا بدأن ينوي عند الإنفاق أنه يكون قرضاً عليه ، إذ له ولاية الإقراض للصبي ، فيحل له الرجوع .

وإن كان الرجل فقيرا ، صحيحاً ، مكتسباً : فإنه يجب عليه نفقة الوالدين والاولاد الصغار ، والإناث ، والكبار الزَّمْنَى . ويشاركونه في نفقته التي اكتسبها لنفسه ، وإن لم يكن في ذلك كفاية لهم ، لأنه لا يشارك الرجل أحد في نفقة والديه ، وكذلك في نفقة الولد المحتاج ، لقيام البعضية بينهم .

أما إذا كان الأب فقيرا ، زَمِناً : فإنه تجب نفقة هؤلاء على من كان موسرا من ذوي الرحم المحرم - فإنه روي عن أبي يوسف أنه قال : إذا كان للفقير الصحيح أولاد صغار ، ولهم جد موسر : لم أفرض النفقة على الجد ، وإن كان الأب زَمِناً : أفرض النفقة على الجد ، لأن الأب الفقير الزمن لا يكون من أهل وجوب النفقة عليه ، فجعل كأن لم يكن .

وقالوا في حق هؤلاء: إذا كان الرجل الموسر غائباً ، وماله حاضر في يد إنسان أمانة ، فأقر بالقرابة والمال ، أو كان القاضي له علم بذلك - فإنه يفرض القاضي نفقة هؤلاء في مال الغائب ، إذا كان ماله دراهم أو دنانير ، أو طعاما - فأما إذا كان عروضاً : فإن القاضي لا يبيع عروضه للنفقة على هؤلاء ، كما لا يبيع العقار ، ولكن الأبوان يبيعان عروضه ويصرفان إلى نفقتها بقدر المعروف ، ولا يتعرض لهما القاضي ويجوز ذلك البيع - وهذا قول أي حنيفة ، وهو استحسان والقياس أن لا يجوز بيع

الأبوين عروض ولدهما ، كما لا يجوزبيع العقار .

وما عرفت من الجواب في حق الوالدين ، فهو الجواب في حق الجد والجدة ، عند عدم الوالدين - فأما في حال قيامهما فحكمهما كحكم سائر ذوي الأرحام .

ثم من سوى هؤلاء الذين ذكرناهم من ذوي الأرحام المحرم ، فإنه تجب النفقة على الموسرين ، للمعسرين ، على قدر المواريث . ولا يجب عى الفقراء قليل ولا كثير ، ولا يشاركونهم في نفقاتهم ، لأنها وجبت بطريق الصلة ، والصلات تجب على الأغنياء ، دون الفقراء ، للتعارض .

## ثم الكلام في كيفية وجوب نفقة المحارم ـ فنقول:

الأصل أنه إذا اجتمع الأقرب والأبعد في الوالدين والمولودين ، وفي غيرهما من ذوي السرحم المحرم : فيانه تجب النفقة على الأقسرب دون الأبعد .

وإذا استويا في القرب: فإنه يجب على من له نوع رجحان في الوالدين ، والمولودين .

وفي غير الوالدين والمولودين من ذوي الرحم: إذا وجد الاستواء في القرابة: رجح بكونه وارثاً حتى إن كل من ورث: يجب عليه دون من حجب.

فإذا استويا في الميراث : يجب عليهما بقدر الميراث لوجود الاستواء في سبب الاستحقاق وسبب الترجيح - فتكون النفقة بينهم على قدر المواريث .

إذا ثبت هذا لأصل يخرج عليه المسائل ، فنقول :

إن الفقير إذا كان لـه والدوابن ابن موسر: تجب النفقة على الـوالـد، لأنه اقرب.

\_ وإن كان لـ ه والـ د وابن مـ وسـ ر : تجب عـلى الابن ، لأنها استويـا في القرب ، ويرجح الابن ، لأنه كسبه فيكون له حق في كسبه .

ـ ولـوكان لــه جـد وابن مــوسر: تجب عليهـما النفقة ، عــلى قـدر الميراث: على الجد السدس ، والباقي على ابن الابن .

\_ وكـــذلـــك إذا كـــان له أم وعـــم ، أو أم وأخ ، لأب وأم ، أو لأب : فعلى الأم الثلث ، وعلى العــم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث .

\_ ولـوكان لـه عم وخال: فالنفقة على العم ، لأنها تساويا في القرابة ، والعم هو الوارث فيجب عليه .

ـ ولوكان له خال وابن عم: فالنفقة على الخال ، دون ابن العم ، لانهما لم يستويافي الرحم المحرم ، بل الخال هو ذو الرحم المحرم ، فيجب عليه واستحقاق الميراث للترجيح وذلك عند الاستواء في سبب الاستحقاق .

- ولو كان له عمة وخالة وابن عم: فعلى الخالة الثلث ، وعلى العمة الثلثان ، ولا شيء على ابن العم ، لأنه لم يوجد في حق ابن العم سبب الاستحقاق ، والعمة والخالة استويا في سبب الاستحقاق وفي استحقاق الميراث فيكون بينها على قدر الميراث .

- ولوكان له عم وعمة وخالة ، فالنفقة على العم لا غير ، لأنه ساواهما في السرحم والتحريم ، وهو الوارث ، دونها ، فتكون النفقة عليه .

وعلى هذا الأصل مسائل .

ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا للوالدين ، والمولودين ، والمزوجة ، والجدة ، في حال عدم الأبوين ، ومن سوى هؤلاء تجب نفقته عند اتفاق الدين لا غير لأن نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية

وصيانة نفسه عن الهلاك واجب ـ فكذلك صيانة بعضه ـ فأما نفقة ذي الرحم المحرم: فتجب باعتبار الصلة ، وإنها تجب عند اتفاق الدين .

فشرط وجوب نفقة المحارم: اليسار، واتفاق الدين ـ بخلاف نفقة الزوجات والوالدين، والمولودين.

ثم ما حمد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة ؟

ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه اعتبر نصاب الزكاة .

وروى هشام عن محمد أنه إذا كان لمه فضل عن نفقة شهر ، لمه ولعياله ، : فإنه يجب عليه نفقة ذي الرحم المحرم ، وإلا فلا .

وروي عن محمد أنه من لا شيء له من المال ، وهمو يكتسب كل يوم درهما ، ويكفي له أربعة دوانيق ، فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على من يجبر على نفقته .

وقول محمد أوفق.

#### وأما نفقة الرقيق

فسبب وجوبها الملك .

ولهذا لا يجب على العبد نفقة ولده الحر ، لأن كسبه مال مولاه . وكذا لا يجب على الحرنفقة ولده الرقيق ، لأنه ملك غيره ، فتكون نفقته عليه .

وقالوا في الجارية المشتركة إذا جاءت بولد ، وادعاه الموليان : فنفقة هذا الولد عليهما . وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما ، لأنه أب كامل في حقه .

وقالوا في المفقود: إن القاضي يفرض في ماله لأبويه ، ولامرأته ، والصغار من ولده ، والبنات ، والذكور الزَّمْنَى ـ فينصب عنه خصماً ، ويقضى عليه بنفقة هؤلاء .

وقالوا: يقضي في مال المفقود للجد، وولد الولد، في حال عدم الأب والولد. فأما في حال قيامهما: فلا يقضي، لأنهم حينشذ في حكم ذوي الأرحام ولا يقضي بنفقة ذوي الارحام في مال المفقود ـ والله تعالى أعلم.

# كتاب ـــــــــالطلاق

يحتاج إلى : بيان أنواع الطلاق ، وإلى بيان أحكامها \_فنقول :

الطلاق في الأصل نوعان : طلاق سنة ، وطلاق بدعة .

والسنة نوعان : نوعيرجع إلى العدد ، ونوعيرجع إلى الوقت .

وكذلك طلاق البدعة نوعان أيضا: يرجع إلى العدد، والوقت.

ثم السنة في العدد والوقت نوعان عندنا: حسن وأحسن:

فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته ، واحدة ، رجعية في ظهر ، لم يجامعها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، أوكانت حاملا قد استبان مملها .

وأما الحسن ، فأن يطلقها ، واحدة في طهر ، لم يـواقعهـا فيـه ، ثم يطلق في الطهر الأخر ، واحدة ، ثم في الطهر الثالث ، واحدة ـفتبين .

وأما طلاق البدعة في الوقت : فأن يطلقها في حالة الحيض ، أو في طهر جامعها فيه .

وأما طلاق البدعة في العدد: فأن يطلقها ثلاثاً ، بكلمة واحدة .

ثم السنة التي ترجع إلى العدد: تستوى فيها المدخول بها وغير المدخول بها ، لأنه إيقاع الطلاق من غير حاجة .

فأما السنة في الوقت : فيختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها :

فإن الطلاق في حالة الحيض يكره عليها إذا كان مدخولا بها لا غير ، لأن فيه تطويل العدة ، فأما في غير المدخلة : فلا يكره ، لانه لا يؤدي الى تطويل العدة فإنه لا عدة عليها .

وهذا الذي ذكرنا ، من السنة والبدعة ، قول أصحابنا .

وقال الشافعي : لا اعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة ، وإنما السنة والبدعة في الوقت على ما ذكرنا .

وأصل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في حالة الحيض ، فسأل رسول الله على عن ذلك ، فقال : « أخطأت السنة ، ما هكذا أمرك الله ، إن من السنة أن يستقبل الطهر فيطلقها ، لكل قرء تطليقة » .

هــذا المذي ذكـرنـا في حق ذوات الأقـراء . فـأمـا في حق الآيسـة والصغيرة ـ فطلاق السنة أن يفصل بـين كل تـطليقة بشهـر ، بالإجماع . وفي حق الممتد طهرها ، لا يطلق للسنة ، إلا واحدة .

وأما في الحامل: فقال أبـوحنيفة وأبـويوسف: يـطلق ثلاثـاً، للسنة، ويفصل بين كل تطليقة بشهر.

وقال محمد وزفر: لا يطلق للسنة إلا واحدة ، وهي مسألة معروفة .

ثم في حق الأيسة والصغيرة : إذا دخل بهما ، لا يكره الطلاق ، وإن طلقهما في طهر جامعهما ، فيه ، بل يباح له الطلاق في أي وقت شاء ، لأن احتمال الحبل معدوم ، وفي ذات الأقراء يكره لهذا .

وكذلك في حق الحامل ـ لأن الكراهة للندامة بسبب الحمل ، فمتى طلقها مع قيام الحمل ، علم أنه لم يندم .

هذا الذي ذكرنا في حق الحرة ، فأما في حق الأمة المسلمة والكتابية \_

فلا يختلف الجواب في حق السنة والبدعسة ، إلا أن في حق الأمة طلاق السنة واحدة ، لأن طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان .

ولـوطلق امـرأتــه واحـدة ، ثم راجعهـا ، في ذلـك الـطهـر ، فله أن يطلقها ثانياً ، للسنة ، عند أبي حنيفة وزفر .

وقال أبويوسف : لا يطلق .

وعن محمدروايتان .

وأجمعوا أنه لـوأبـانها في طهـر لم يجـامعهـا فيـه ، ثم تزوجهـا . لــه ان يطلقها ، ثانياً ، للسنة .

فأبو حنيفة ألحق المراجعة بالتزويج والمعنى الجامع بينها أن بالمراجعة بطل حكم الطلاق ، فجعل كأن لم يكن .

وعلى هذا قالوا: لوراجعها ، بالقبلة واللمس: له أن يطلقها ثانياً ، في ذلك الطهر عند أبي حنيفة ، فأما إذا راجعها بالوطء: فلا يطلق ثانياً ، لأن الوطء دليل المراجعة ، فيصير كما لوراجع ثم جامعها: ليس له أن يطلقها .

فأما إذا جامعها ، فحبلت : جازله أن يطلق أخرى ، في ذلك الطهر ، في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر ، وقال أبويوسف : لا يطلقها والصحيح قولهم ، لأن الكراهة لمكان احتمال الحبل ، فإذا علم بالحبل ، وطلق ، فالظاهر أنه لا يندم ، كما إذا ظهر الحبل فجامعها ، ثم طلقها لا يكره لما قلنا .

وإذا طلق امرأته في حالة الحيض ، ثم راجعها ، ثم أراد طلاقها للسنة : ذكر في الأصل انها إذا طهرت ثم حاضت ، ثم طهرت ، طلقها إن شاء .

وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة .

وذكر الكرخي ، وقال : ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة ، وما ذكر في الأصل قولها . وما قال أبو حنيفة هو القياس ، لأنه طهر لم يجامعها فيه ، وما ذكر في الأصل لحديث ابن عمر أن النبي عليه السلام قال لعمر : « مر ابنك فليراجعها ، ثم يدعها حتى تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ، ثم يطلقها ، إن شاء ، طاهراً ، من غير جماع » .

#### إذا ثبت هذا فنقول:

- إذا قال لامرأته: « أنت طالق للسنة »: فإن كانت من ذوات الأقراء. وهي طاهرة من غير جماع ، يقع الطلاق للحال ، وإن كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه ، لم يقع الساعة ، فإذا حاضت ، وطهرت وقعت بها تطليقة .

وإذا قال: « أنت طالق ثنتين للسنة ، أو ثلاثا للسنة » وقع عند كل طهر ، لم يواقعها فيه ، طلقة .

- ولوقال: «أنت طالق ثلاثاً للسنة »، ونوى الوقوع للحال، يقع عندنا ، خلافاً لزفر ، لأن السنة نوعان: سنة إيقاع ، وسنة وقوع: فإن وقوع الثلاث عرفناه جائزاً مشروعاً ، بالسنة ، وسنة الإيقاع ما ذكرنا. فإذا نوى ، صحت نيته .

- ولوقال: «أنت طالق للسنة » ونوى الثلاث ، صح ، لما ذكرنا أن سنة الإيقاع نوعان: حسن وأحسن ، فإذا لم يكن له نية ، يقع على الأحسن ، وهو الطلاق ، الواحد في طهر لم يجامعها فيه ، وإذا نوى الثلاث فقد نوى إيقاعه في ثلاثة أطهار: فيقع عند كل طهر ، واحدة ، كأنه قال: «أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة أطهار ».

- ولوقال: « أنت طالق للبدعة » ، ونوى الشلاث ، صح ، لأن ا

إيقاعه الشلاث ، جملة في طهر واحد ، بدعة والطلاق في حالة الحيض بدعة ، فإذا نوى الثلاث ، فقد نوى ما يحتمله كلامه ، فصحت نيته .

ـ فأما في حق الآيسة ، والصغيرة ، والحامل : فإنه إذا قال : « أنت طالق ثلاثاً للسنة » يقع ، للحال ، واحدة ، وعند كل شهر ، أخرى لقيامه مقام الطهر .

\_ وعلى هذا \_ إذا قال: « أنت طالق طلاق العدة ، أو طلاق العدل ، أو طلاق العدل ، أو طلاق الإسلام ، أو طلاق الحق ، أو طلاق القرآن ، أو أجمل الطلاق ، أو أعدل الطلاق ، أو أحسن الطلاق » \_ فالجواب فيه مثل قوله : « أنت طالق للسنة » .

# ثم يتنوع الطلاق أيضاً إلى نوعين آخرين : رجعي وبائن :

## أما الرجعي:

فهو صريح الطلاق إذا كان واحداً أو اثنتين .

والصريح ما اشتق من لفظ « الطلاق » نحوقولك : « أنت طالق » و « أنت مطلقة » و « طلقتك » ، ونحو ذلك ، وكذلك إذا قال : « أنت المطلاق » ، لأن المصدر قد يراد به المفعول ، كأنه قال : « أنت مطلقة » وقد يراد به الفاعل فكأنه قال : « أنت طالق » .

وكذلك الألفاظ الثلاثة التي تسمى كناية ، نحوقولك : «اعتدي » و « استبري رحمك » و « أنت واحدة » فانه يكون رجعياً : لأن قوله « اعتدي » : إن كان بعد الدخول يقع البطلاق به ، بطريق الاقتضاء ، لأن الامر بالاعتداد يكون بعد الطلاق ، فيصير الطلاق ثابتاً مقتضى صحة الأمر ، كأنه قال : « طلقتك فاعتدي » ، وإن كان قبل الدخول بها : يجعل مجازاً عن البطلاق . وكذا قوله : « استبري رحمك » ، وقوله : « أنت واحدة » أي أنت طالق طلقة احدة .

ثم ما كان من الصريح لا يحتاج فيه إلى النية.

وأما في هذه الألفاظ الثلاثة : فيحتاج إلى النية .

فإن نوى بقوله: « أنت طالق » ، ونظائره ، ثـلاث تـطليقـات أو طلقتين ـلا يصح عندنا ، وعندزفر والشافعي : يصح .

فاما إذا ذكر بلفظة الأمر ، بأن قال « طلقي نفسك » أوقال لرجل: « طلق امرأتي » ونوى الثلاث صح .

وكذلك إذا قرن به المصدر ، بأن قال « أنت طالق طلاقاً » ، وكذا إذا ذكر المصدر وحده ، بأن قال « أنت الطلاق » ونوى الشلاث : صح بالإجاع .

ولا خلاف في الكنايات المنبئة عن البينونة ، والحرمة ، نحو قولك : « أنت بائن » أنت على حرام » ونوى الثلاث : فإنه يقع الثلاث ـ والمسألة معروفة .

ولوقال « أنت طالق » وقال أردت طلاقا عن وثاق ، يصدق فيها بينه وبين الله ، دون القضاء ، لأنه صرف الكلام عن ظاهره شرعا .

ولوقال: « أنت طالق » وقال أردت الطلاق عن العمل ، لا يصدق أصلا - كذا قال أصحابنا . وروى الحسن علي أبي حنيفة انه قال : يصدق فيا بينه وبين الله في الفصلين .

ولوقال: « أنت مطلقة رجعية » ، لا يقع بدون النية .

ولوقال: « أنت أطلق من امرأة فلان » وهي مطلقة ، فإنه يقف على النية ، إلا إذا كان في حال سؤ ال الطلاق منها: فإنه يقع ، من غيرنية .

ولوقال « يا مطلقة » أو « يا طالق » وقال أردت به الشتم : يصدق فيها بينه وبين الله ، دون القضاء إن لم يكن لها زوج قبله ، فأما إذا كان لها

زوج قبله: فإنه يصدق في القضاء.

ولوقال: « أنت طالق طالق » « أو طلقتك طلقتك » وعنى بالثاني الإخبار: يصدق فيها بينه وبين الله ، دون القضاء.

ولوقال «أنت طالق » فقال رجل « ما قلت ؟ » فقال : « قلت : هي طالق » ، أو قال « قد طلقتها » فهي واحدة في القضاء ، لأن الظاهر يدل عليه .

## وأما حكم الطلاق الرجعي - فنقول:

إنه يوجب الحرمة ، وزوال الملك ، عند انقضاء العدة . وفي الحال : ينعقد سببا لزوال الملك ، ويتم عليه عند انقضاء العدة .

وكذا ينعقد سبب لزوال حل المحلية ، عند انضمام الطلقة الثانية والثالثة إليه . فأما في الحال : فلا يزول شيء من الحل والملك .

وهذا عندنا . وعلى قول لشافعي : حكمه ، للحال ، زوال حل الوطء ، وزوال الملك من وجه .

وعلى هذا ينبني حل الوطء ، عندنا ، لقيام ملك النكاح ، من كل وجه ، وإنما يزول عند انقضاء العدة ، فيكون الحل قائما قبل انقضاء العدة ، وتكون الرجعة إنشاء النكاح من وجه ، واستبقاء من وجه ، فيقول بالحرمة احتياطا .

وعلى هذا ينبني أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعة عندنا ، وعنده : شرط ، لما كان إنشاء النكاح من وجه .

وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضا المرأة ، ومن غير مهر ، ومن غير تجديد العقد : وهو أن يقول لامرأته « راجعتك » أو عبارة تقوم مقامها في هذا المعنى ، والأفضل أن يشهد على رجعتها ، وان يعلمها بذلك .

وعلى هذا: إن الرجعة لا تثبت بالفعل عنده ، لأن إنشاء النكاح ، من كل وجه ، يكون بالقول ، والرجعة إنشاء من وجه ، فيجب ان تكون بالقول أيضاً ، لكنا نقول : عندنا تثبت الرجعة والإعادة إلى الحالة الأولى ، بطريق الدلالة ، لأن الطلاق الرجعي متى زال الملك به ، عند انقضاء العدة ، يثبت من وقت التلكم من وجه ، لأن الإبانة قول الزوج ، قوله هو الطلاق السابق ، فلو لم تصح الرجعة بالوطء ، لصار الوطء واقعا في ملك الغير من وجه ، فكان الإقدام على الوطء دلالة الرجعة والرد إلى الحالة الأولى ، احترازاعن الحرمة من وجه .

وكذا إذا لمسها بشهوة ، أو نظر إلى فرجها بشهوة ، لأن ذلك حرام أيضا في غير الملك من وجه .

فأما النظر إلى فرجها ، لا عن شهبوة والنظر إلى سائر أعضائها عن شهوة : فلا يوجب المراجعة ، لأن هذا مما يباح في الجملة .

ولوجامعت الزوج ، وهونائم ، أومجنون : تثبت الرجعة .

ولولمسته المرأة بشهوة مختلسة ، أوكان نائماً ، واعترف أنه كان بشهوة : فهورجعة عند أي حنيفة . وهورواية عن أي يوسف . وقال محمد : ليس برجعة . وقد ذكرنا المسألة في كتاب البيوع ، في الجارية المشتراة بشرط الخيار للمشتري إذا لمست المشتري بشهوة ، على الاختلاس ، فلا نعتد به .

ثم إنما تصح الرجعة إذا راجعها في العدة . فلا تصح بعد انقضاء العدة ، لأنه زال الملك ، فلا بدمن تجديد العقد .

ولـو أنها إذا طهرت من الحيضـة الثالثـة فقال « راجعتـك » لا يخلو : إمـا أن تكون أيامهاعشرة ، أومادون العشرة .

فإن كانت أيامها عشرة : فإنه لا تصح الرجعة ، وتحل لـ لأزواج ،

لأن عدتها تنقضى بمجرد مضى العشرة.

فأما إذا كانت ما دون العشرة: فإن اغتسلت: لا تصبح الرجعة ، وتحل للأزواج ، وتصبح للختسال: فلا تحل للأزواج ، وتصبح الرجعة ، لأن مدة الاغتسال من الحيض ، باجماع الصحابة .

ولو اغتسلت بسؤ رحمار: فلا تصح الرجعة ، ولا تحل للأزواج ، لأن سؤر الحمار مشكوك فيه ، فكان الاحتياط في باب الحرمة أن لا تصح الرجعة ، ولا تحل للازواج .

ولو اغتسلت وبقي في بدنها عضو ، كانت له الرجعة ، وإن كان أقل من عضو ، فلا رجعة \_ وهذا استحسان ، والقياس أنه إذا بقي أقل من عضو أن تبقى الرجعة ، لأن الحدث باق ، حتى لا تحل لها الصلاة \_ هكذا روي عن أبي يوسف ، وقال محمد : الاستحسان في العضو أنه لا تنقطع الرجعة ، والقياس أنه تنقطع كها في المضمضة والاستنشاق \_ إلا أنهم استحسنوا وقالوا : لا تنقطع الرجعة ، لأن وجوب غسل العضو مجمع عليه ، فلا يكون الاغتسال معتبراً معه ، كها لوزاد على العضو .

فأما إذا بقي المضمضة أو الاستنشاق : فقدروي عن محمدأنه قال : تنقطع الرجعة ، ولا تحل للازواج ، لأن المضمضة مختلف في وجوبها ، فكان الاحتياط أن تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج .

هذا الذي ذكرنا حكم الاغتسال.

ولو مضى وقت صلاة كامل ، قبل أن تغتسل : فإنه تنقطع الرجعة . لأن الصلاة صارت دينا ، فيكون لها حكم الطاهرات مطلقا .

فأما إذا تيممت ، بأن كانت مسافرة فإن صلت تنقطع الرجعة أيضا ، فأما بنفس التيمم : فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : لا تنقطع .

وعند محمد وزفر : تنقطع ـوالمسألة معروفة .

ولوقال الزوج: قد كنت راجعتك أمس، وكذبته المرأة: فإن كانت في العدة: فالقول قوله، لأنه أخبر بما يملك انشاءه للحال. وإن قال بعد انقضاء العدة، وكذبته المرأة: فالقول قولها، لأنه أخبر بما لا يملك للحال إنشاءه، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة، خلافا لها وهذه من جملة المسائل السبعة التي لا يستحلف فيها عنده.

فإن قال «قد راجعتك » ، فقالت مجيبة : «قد انقضت عدي » : فالقول قول الزوج ـ والمسألة معروفة .

ومن حكم المطلاق المرجعي - أن تكون الأقراء محسوبة من العدة ، لأن الطلاق واقع في حق أحد الحكمين ، وهو انعقاده سبباً لزوال حل التزوج .

### وأما الطلاق البائن:

فنذكر أقسامه وأحكامه فنقول:

الطلاق البائن أقسام ثلاثة:

أحدها \_أن يقترن بصريح الطلاق ما يدل على البينونة .

والثاني \_أن يكون اللفظ منبئاً عن البينونة .

والثالث \_ما يقع به البينونة من طريق الحكم .

### أما الأول \_ فنقول :

إذا اقترن بالصريح العدد الثلاث بأن قال « أنت طالق ثلاثاً » ، أو اقترن باللفظ المنبىء عن البينونة صفة للمرأة ، من غير حرف العطف كقوله : « أنت طالق بائن » « أو طالق البتة » أو « أنت طالق حرام » .

وعن أبي يوسف أنه إذا قال « أنت طالق للبدعة » ونوى واحدة

بائنة : تكون بائنة ، وروى هشام عن محمد في هذه المسألة أنه واحدة رجعية .

ولـوقـال : « أنت طـالق أقبح الـطلاق » : روي عن أبي يوسف أنه رجعى ، وقال محمد : أنه بائن .

#### والقسم الثاني:

أن يوقع بألفاظ دالة على البينونة والقطع والحرمة وهي تسمى « كنايات الطلاق » .

وهي في الجملة أقسام ثلاثة : منها ما يصلح للشتم ، والتبعيد والطلاق . ومنها ما يصلح للطلاق والتبعيد ، ولا يصلح للشتم . ومنها ما لا يصلح للطلاق .

والأحوال ثلاثة : حال ذكر الطلاق ، وحال الغضب ، وحال ابتداء الزوج بالطلاق ليس بحال سؤ ال الطلاق ولاحال الغضب .

وههنا حكمان: أحدهما - أن وقوع الطلاق بهذه الألفاظ يفتقر إلى نية السطلاق أم لا ؟ والشاني - إذا قال المتكلم: « ما عنيت بهذا اللفظ الطلاق »: هل يصدق أم لا ؟

#### فنقول :

أما بيان الحكم الأول:

إذا ذكر لفظا يصلح للطلاق في غير حال مذاكرة الطلاق ، وحال الغضب ، كيفها كان : فإذا نوى به الطلاق : يقع ، وإن لم يكن له نية : لا يقع ، لأنه كها يصلح للفرقة لأمر آخر - فإن قوله « بائن » يحتمل بينونة الطلاق ، ويحتمل البينونة عن الخير أوعن الشر .

وكذلك قوله « اذهبي » و « اغربي » و « الحقي بأهلك » فإنه كسما

يصلح للطلاق ، يصلح لـ الإبعاد عن نفسه ، والتغريب من غـ يرطـ الاق محتمل ، والمحتمل لا يقع بدون النية .

وإن كان لفظاً لا يصلح للطلاق ، فإن لا يقع به الطلاق ، وإن نوى ، لأن الطلاق يقع باللفظ ، لا بالنية ، كقوله « اسقني » و « اقعدي » و « أعرضت عن طلاقك » و « مفحت عن فراقك » و « تركت طلاقك » و « خليت سبيل طلاقك » ونحوذلك .

وأما في حال ذكر الطلاق وحال الغضب: ففي تسعة ألفاظ من الكنايات يقع الطلاق ، بلا نية وهي قوله: «أنت بائن » و «أنت عبلي حرام » و «خلية » و «بريئة » و «بتة » و «أمرك بيدك » و «اختاري » و «اعتدي » و «استبري رحمك » لأن هذه الألفاظ كما تصلح للطلاق تصلح لغيره ، والحال يدل على السطلاق ظاهرا ، لأنه حال سؤال الطلاق ، وحال الغضب والخصومة ، فكان الظاهر أنه قصد الطلاق بذلك فرجح جانب الطلاق على غيره .

وأما في سائر الألفاظ ، نحوقولك : « لا سبيل في عليك » و « فارقتك » و « خليت سبيلك » و « لا ملك لي عليك» و « الحقي بأهلك » و « وهبتك لأهلك » و « اغربي » و « اخرجي » و « اذهبي » و « قومي » و « استتري » و « تقنعي » و « تزوجي » و « لا نكاح عليك » ، ونحو دلك ـ فلا يقع إلا بالنية ، لأنه كها تصلح للطلاق ، تصلح للتبعيد عن نفسه ، والإنسان قد يبعدام أته من غير طلاق ، فلا بد من النية .

# وأما الحكم الثاني :

وهو أنه اذا قال « ما عنيت به الطلاق » ـ هل يصدق ؟ فنقول : في كل لفظ يصلح للطلاق ، يصدق فيها بينه وبين الله ، لكونه محتملًا ، فأما في القضاء فهل يصدق : فهو على أقسام ثلاثة :

\_قسم منه لا يدين ، في الأحوال كلها ، وهو أربعة ألفاظ : قوله : « أمرك بيدك » و « اختاري » و « اعتدي » و « استبري رحمك » ، لأن هذه الألفاظ لا تصلح للشتم ولا للتبعيد ، فالظاهر منها الطلاق ، والحال يدل عليه ، فلا يصدق في القضاء .

\_ وقسم منه يدين في حال الغضب ، ولا يدين في حال ذكر الطلاق \_ وذلك في كل لفظ يصلح للشتم ، وهي خمسة ألفاظ : « أنت خليسة » - « برية » - « باين » « أنت علي حرام » - لأن هذه الألفاظ تصلح للشتم ، وتصلح للطلاق ، وحال الغضب يصلح للأمرين جميعا ، فكان الحال محتملاً ، واللفظ محتملا ، للطلاق وغيره ، فلا يكون قوله خلاف النظاهر ، فيصدق ، وأما في حال ذكر الطلاق : فذكر هذه الألفاظ مع الرضى لا يصلح إلا للطلاق ، فحمل عليه ، دون الشتم .

\_ وقسم منه يدين في حال الغضب ، وحال ذكر الطلاق ، وهي الألفاظ التي تصلح للتبعيد والطلاق دون الشتم ، لأن هذه الألفاظ تصلح للتبعيد وتصلح للطلاق ، فلا يترجح أحد الأمرين بالحال ، وقد نوى ما يحتمله كلامه ، والظاهر لا يخالفه ، فيصدق في القضاء .

#### والقسم الثالث:

وأما البائن الذي يقع حكما فكثير: كاعتراض حرمة المصاهرة، والمرضاع، والمعان، والردة ونحوها، لأن الغرض هو المفارقة بينهما، فلا بد من ثبوت البينونة لكن بعضها يكون طلاقاً بالإجماع بين أصحابنا، وبعضها يكون فسخا بالإجماع، وبعضها مختلف فيه.

أما الأول \_ فكالفرقة بالإيلاء (١): فإذا مضت مدة الإيلاء ، بانت بتطليقة بائنة عندنا ، لأنه حصل بقول الزوج ، وكتفريق القاضي بسبب العنة :

الإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين ، وفي الشريعة عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً مؤكداً باليمين .

فإن القاضي نائب عن الزوج في التفريق الواجب عليه.

وأما ما يكون فسخا بالاجماع - فكالفرقة التي تقع بحرمة مؤ بدة ، مثل حرمة المصاهرة ، وحرمة الرضاع ، لأنها خلاف حكم الطلاق . وكذلك كل فرقة حصلت بفعل المرأة ، أو حصلت لا بفعل الزوجين : فهي فسخ ، لأن المرأة لا تملك الطلاق ، والطلاق لا بدله من قول النزوج ، وذلك نحو اختيار الأمة المعتقة نفسها ، أو اختيار الصغيرة إذا أدركت ، وردة المرأة ، وإباؤ ها الإسلام ، بعد إسلام زوجها ، والفرقة الواقعة باختلاف الدارين ، لأنه ليس فعل أحد ، وكذا إذا ملك أحد الزوجين صاحبه ، لأنه تقع الفرقة بلا فعل ، وكذا إذا أسلم الحربي ، وعته أكثر من أربع نسوة ، فاختار أربعا منهن : تقع الفرقة على الباقيات ، بغير طلاق ، لأن الحرمة تثبت شرعا ، واختيار الزوج ، للبيان ، لا أنه طلاق ، وكذا اختيار الصغير نفسه ، بعد البلوغ ، وإن كان فعله ، لأنه رفع النكاح من وجه ، والفسخ يثبت بطريق الضرورة .

وأما المختلف فيه م فنحو الفرقة بسبب اللعان : عند أي حنيفة ومحمد : تكون طلاقا وعند أي يوسف : تكون فسخا ، لأنه يثبت به حرمة مؤبدة ، عنده مخلافا لهما .

وكذا ردة الزوج : عند أبي حنيفة وأبي يـوسف : فـرقـة بـائنــة بغـير طلاق .

وقال محمد : هي طلاق بائن .

وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت امرأته الذمية : فهو طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف : فرقة بائنة بغير طلاق .

فمحمد سوى بينهما وجعلهما طلاقها بائنا . وأبويوسف جعلهما فسخا . وأبوحنيفة فرق بينهما فقال : ردة الزوج فسخ ، وإباؤ ه الإسلام طلاق .

### وأما بيان أحكام الطلاق البائن \_ فنقول :

منها \_ إن كان واحدا يزول به ملك النكاح ، وتبقى المرأة محلا للنكاح بطلاقين ، حتى لا يحل له الاستمتاع بها ، ولا يصح الظهار والإيلاء ، ولا يجري التوارث ، ولا تحل إلا بتجديد النكاح ، ولو وطئها لا يجب الحد ، لاختلاف الصحابة في الكنايات : إنها بوائن أو رواجع ، وأصحابنا أخذوا بقول من قال إنها بوائن . والشافعي أخذ بقول من قال إنها رواجع .

وإن كانت البينونة بالثلاث: يزول الملك ، وحل المحلية ، جميعا حتى لا يحل له وطئها إلا بعد إصابة الزوج الثاني . وإن وجد عقد النكاح أو ملك اليمين: فإن النكاح لا يصح لعدم حل المحلية ، وبسبب ملك اليمين: يصح ، ولا يفيد الحل .

ومنها ـ أن المبانة والمختلعة يلحقها صريح الطلاق ، ما دامت في العدة ، عندنا ، خلافا للشافعي .

وأجمعوا أنه لا تلحقها الكنايات المزيلة للنكاح ـ والمسألة معروفة .

ومنها ـ ان الطلاق البـائن هل يكـره إذا خلا عن العـدد والعوض ؟ فيـه روايتان : في ظاهر الرواية : لا يكره .

وإذا اقترن به العدد : يكره ، بالإجماع .

وإذا اقترن به العوض ، وهو الخلع : لا يكره ـعلى ما نذكر .

ثم وقوع الطلاق بما ذكرنا من الألفاظ يستوي فيه الجواب بين أن وجد من الزوج ، أومن نائبه ، وهو الوكيل والرسول .

وكذلك إذا كتب \_وهو أنواع:

إن لم يكن مستبين الحروف كما إذا كتب على الماء والهواء : فهذا ليس بشيء ، لأنه لا يسمى كتابة .

وإن كان مستبين الخط ، ولكن لا يكون على رسم الكتابة ، بأن كانت على لوح أو حائط أو أرض : فهو في حكم الكتابة ، ولأن الإنسان قد يكتب 'تجربة الخط ولتجربة الحبر والقلم ، فإن نوى الطلاق : يقع ، وإلا فلا .

فأما إذا كان على رسم الكتابة والرسالة ، بأن يكتب : « أما بعد \_ يا فلانة : إذا وصل إليك كتابي \_ فأنت طالق » : فإنه يقع الطلاق به ، ولا يصدق إذا قال « لم أرد به الطلاق » ، لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر .

ثم إذا كتب مطلقاً ، وقال « أنت طالق » ، على رسم الكتابة ، يقع الطلاق ، كماكتب ، ولا يتوقف على الوصول إليها .

وإن علقه بشرط الوصول ، بأن قال « إذا وصل إليك كتابي » : فإنه لا يقع الطلاق ، ما لم يصل الكتاب إليها ، لأن المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده .

هذا الذي ذكرنا في حكم الصحيح فأما المريض إذا طلق ، وهـو صاحب الفراش ، طلاقـاً رجعياً أو بائنـاً أو ثلاثـاً ، ثم مات من ذلـك المرض ، وهـى في العدة : فإنها ترث ، عندنا ـخلافاً للشافعي .

والقياس معه \_لكنا استحسنا ، بإجماع الصحابة .

ولو زال المرض ، ثم نكس المريض ، ومات ، وهي في العدة : لم يرثه ، لأنه تبين أنه ما طلق في مرض الموت . باب \_\_\_\_\_ تفويض الطلاق \_\_\_\_\_

ههنا فصول أربعة:

أحدها \_أن يقول لامرأته: « أمرك بيدك » .

والثاني ـ أن يقول لها : « اختاري » .

والثالث \_أن يقول: « أنت طالق إن شئت » .

والرابع ـ أن يقول : « طلقي نفسك » .

أماالأول

فهونوعان : إما أن يكون مطلقاً ، أومؤقتاً .

أما إذا قال «أمرك بيدك » مطلقا ، ولم يوقته بوقت ، ويريد به الطلاق : فإنه يصير أمرها بيدها ، ويصير الطلاق مفوضاً إليها ، وتصير مالكة للتطليق ، ما دامت في مجلسها ذلك وإن طال .

وهذا إذا كانت حاضرة وسمعت الأمر من الزوج ، وعلمت به .

فأما إذا كانت غائبة ، أو حاضرة ولم تسمع : فلها الخيار في مجلس بلغ إليها الخبر فيه، وعلمت بذلك ، لأن هذا تمليك الطلاق ، والتمليك يقتصر جوابه على المجلس ، ويكون موقتاً به ، كما في قبول البيع .

وإذا صار الأمر في يدها: فإن اختارت نفسها في المجلس، تقع واحدة بائنة، إذا أراد الزوج به طلاقاً واحدا او اثنين. فإن أراد الزوج

ثلاثاً ، فهي ثلاث ، لأن هذا اللفظ من الكنايات ، فيحتمل الشلاث ، فلا بد من نية الطلاق ، على التفصيل الذي ذكرنا .

وكذلك إذا قالت: «طلقت نفسي » أو «أبنت » أو «أنا منك بائن » أو «طالق » أو قالت «أنت عليّ حرام »أو «أنت مني بائن »، فإنه يكون جواباً ، لأن هذه الألفاظ للطلاق.

فأما إذا وجد منها كلام ، أو فعل يدل على الإعراض عن اختيار النفس: فإنه يبطل خيارها ، ويخرج الأمر من يدها ، وذلك نحو أن تقوم من مجلسها ذلك ، إذا سمعت بالخيار ، إن كانت قاعدة ، أو كانت قائمة فركبت ، وإن كانت سائرة فإن أجابت على الفور أو وقفت للتأمل في ذلك وإلا فيبطل خيارها ، لأن ذلك دليل الإعراض . وكذلك إذا اشتغلت بافتتاح الصلاة ، أو بالأكل والشرب ، حتى يكون ذلك مجلس الأكل والشرب . فأما إذا أكلت شيئاً يسيراً ، أو شربت شربة فلا يعتبر .

فإن قالت « ادعوا لي أبواي حتى أستشيرهما » ، أو « ادعوا لي شهوداً أشهدهم عليه » لم يبطل خيارها ، لأنها تحتاج إلى ذلك ، فلا يكون دليل الإعراض .

ثم إذا اختارت نفسها مرة : ليس لها أن تختار ثانياً ، ويبطل الخيار ، لأنه فوض إليها الخيار مرة واحدة .

وكذلك لوقال لها: « أمرك بيدك إن شئت » .

فأما إذا قال «أمرك بيدك كلما شئت »، فيكون الأمر في يدها، في ذلك المجلس، وغيره، حتى تبين بشلاث، لأن كلمة «كلما» تقتضي التكرار، لكنها لا تطلق نفسها في المجلس إلا مرة واحدة، كأنه قال لها في كل مجلس «أمرك بيدك »، فالم يتجدد المجلس لا يتجدد الخيار.

وكذلك إذا قال لها « أمرك بيدك إذا شئت » أو « متى شئت » أو « ما شئت » أو « ما شئت » . فلها الخيار في المجلس ، وغيره ، كأنه قال لها « اختاري في أي وقت شئت » ، إلا أنه يكون لها الخيار مرة ، لأن هذه الألفاظ لا توجب التكرار .

فأما إذا كان الأمر باليد موقتاً ، بأن قال « أمرك بيدك يوماً ، أو شهراً ، أو سنة ، أو هذا اليوم ، أو هذا الشهر ، أو هذه السنة » : فلها الأمر في جميع ذلك الوقت ، وإعراضها عن الجواب في ذلك المجلس ، وغيره ، واشتغالها بغير الجواب من الأعمال والأقوال ، لا يبطل خيارها ، ما بقي شيء من ذلك الوقت ، لأنه فوض الطلاق إليها في جميع ذلك الوقت ، غير أنه إذا كان الوقت منكرا ، كقوله « يوماً أو شهراً » ، فلها الخيار من ساعته التي تكلم ، إلى أن يتم الوقت ويكون الشهر بالأيام .

فأما إذا عين فقال « هذا اليوم » أو « هذا الشهر » أو « هذه السنة » : فلها الخيار في بقية اليوم والشهر والسنة . ولولم تعلم بالوقت حتى مضى ، يبطل خيارها ، ولا يتوقف ثبوبت الخيار على الوقت الذي علمت به ، لأنه اثبت الخيار في زمان مقدر ، فينتهي بانتهاء الوقت ، إذ لوبقي ، لزاد على مقدار الوقت ، وفي الأمر باليد مطلقاً يتوقف على مجلس العلم ، فيشترط علمها بذلك ، لأنه ما قيده بالوقت .

ولو اختارت زوجها في أول الشهر ، أو في أول السنة ، ثم أرادت أن تختار نفسها بعد ذلك : فلها في ذلك قول أبي حنيفة ومحمد ، لأنه جعل إليها الخيار في جميع المدة ، واختيارها للزوج في اليوم إبطال للخيار فيه ، فلا يوجب بطلان الخيار في يوم آخر ، في ذلك الوقت ، كما إذا أعرضت عن الجواب في يوم إذا اشتغلت بأمور كثيرة ، فيبطل خيارها في ذلك اليوم ، لا في باقي المدة حكذا هذا .

وقال أبويلوسف : يخرج الأمر من يلها ، في الشهر كله ، لأن هذا

تمليك واحد في اشهر ، فيبطل بردواحد كتمليك البيع .

وكذلك الخلاف في قوله: « أمرك بيدك كلما شئت » و « إذا شئت » و « متى شئت » .

وقالوا أيضاً: إن الخلاف على عكس هذا.

وأما الفصل الثاني \_اذا قال لها « اختاري » \_فنقول :

الجواب في هذا وفي قوله « أمرك بيدك » سواء في جميع الأحكام إلا في موضعين :

أحدهما ; أن الزوج إذا أراد به الشلاث لا يقع ، وفي قبوله « أمرك بيدك » يقع ، لأن ذلك من كنايات الطلاق ، وأما قوله « اختاري » فليس من ألفاظ الطلاق، وإنما هو تفويض الطلاق بلفظ لا يقتضي التكرار .

والثاني - أنه لا بد من ذكر النفس ، ههنا ، في أحد الكلامين ، بأن يقول الزوج : « اختاري نفسك » أو قالت « اختارت نفسي » إذا قال الزوج « اختاري » لا غير. وأما إذا قال « اختاري » فقالت « اختارت » لا يكون شيئاً . وكذلك إذا قرن بالخيار ما يوجب الاختصاص باختيار الطلاق ، فهو كاف ، بأن قال « اختاري الطلاق » أو « اختاري اختاري العلاق » أو « اختاري اختيارة » .

ثم المرأة إذا قمالت « اخترت نفسي » أو «طلقت نفسي » يكون جواباً .

ولو قالت « اخترت أمي أو أبي أو أهلي أو الأزواج »: فالقياس أن لا يقع به شيء ، وفي الاستحسان: يقع ، لأن المرأة عند المطلاق تلحق بهؤلاء ، فصار اختيارها لذلك دلالة اختيار الطلاق ، كمأنها قالت « اخترت الطلاق » .

### والفصل الثاني \_ إذا قال : « أنت طالق ان شئت »

فالجواب فيه مثل الجواب في « أمرك بيدك » في جميع الأحكام: إن كان مطلقا: فعلى المجلس، وإن كان موقتا: فثابت في جميع الوقت كا ذكرنا في الخيار. إلا أن هنا يقع الطلاق الرجعي، وَثمَّ يقع بائنا، إلا إذا قال لها « أمرك بيدك في تطليقة » او « اختاري تطليقة » واختارت نفسها، يقع رجعياً لأنه فوض إليها الرجعي.

وكذلك إذا قال: «أنت طالق إن أردت ، أو رضيت ، أو هويت ، أو أحببت » فإذا قال : «أنت طالق إن أردت » ، في المجلس ، يقع الطلاق ، وإن كان لا يعرف مشيئتها حقيقة ، لأن الحكم متعلق بالإخبار عن المشيئة والإرادة ، ولهذا إذا قال لها : « إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق » فقالت «أحبك » وفي قلبها بخلافه ، يقع ، ويعتبر الخبر ، لاحقيقة المحبة .

وكذلك إذا قال لها « إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار ، أو تكرهين دخول الجنة \_ فأنت طالق » فقالت « إني أحب العذاب بالنار وأكره الجنة » وقع الطلاق ، لوجود الخبر .

ولوقال « إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق » فقالت « أحبك » وفي قلبها بخلافه يقم الطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، لما ذكرنا ، وعند محمد : لا يقع ، لأنه علقه بحقيقة فعل القلب ، ولم يوجد .

# وأما الفصل الرابع -إذا قال : « طلقي نفسك » :

ف الجواب فيه مثل الأول ، لأن هذا تمليك الطلاق منها ، بخلاف ما إذا قال لأجنبية «طلقي امرأي » حيث لا يقتصر على المجلس ، وفي قوله : «طلقي نفسك » يقتصر على المجلس ، لأن ذلك توكيل ، وفي حق

المرأة تمليك إلا أن الفرق أن في قوله « طلقي نفسك » إذا أراد الروج الشركة تمليك إلا أن الفرق أنت طالق إن شئت » فقالت : « شئت » : إذا أراد الثلاث ، لا يقع .

ولوقال « اختاري » ، فقالت « طلقت » : يقع .

ولوقال «طلقي نفسك » ، فقالت « اخترت » ، لا يقع - لأن قولها « اخترت » ليس من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنها لوقالت « اخترت نفسي » ، فبلغ الزوج ، وأجاز - لا يقع به شيء . ولوقالت : «طلقت نفسي » ، فأجاز الزوج يقع ، وإنما صار جواباً لقوله : « اختاري » و« أمرك بيدك » بالنص ، والإجماع ، بخلاف القياس ، فاقتصر عليه .

ثم في هـذه الفصول إذا أراد الـزوج أن يعزلها ، ويخرج الأمر من يدها ، ويرجع عن ذلك ، لا يصح ، وكذلك لونهاها عن ذلك ، لأن هذا تفويض الطلاق ، وتمليك له ، والطلاق لا يحتمل الفسخ ، فإيجابه كذلك .

وكــذلـك إذا قــال « طلقي نفسـك » أو « طلقي نفسـك إن شئت » ، فقالت « شئت » ـ لا يقع شيء .

ولوقال « أنت طالق إن شئت » فقالت « شئت » ، يقع ، لأن ثمة أمرها بالتطليق ، ولم يوقع ، وهنا علق الطلاق بمشيئتها ، وقد أتت بالشرط .

باب الاستثناء وغيره\_\_\_\_\_

في الباب فصول مختلفة :

#### الأول \_فصل الاستثناء

إذا قال لامرأته « أنت طالق إن شاء الله»: فإن كان موصولا: لا يقع السطلاق ، وإن كان مفصولا: يقع سواء قدم الاستثناء على لفظ الطلاق أو أخسر ، لأن قوله « إن شاء الله » تعليق السطلاق بمشيشة الله ، وإنها لا تعرف .

ثم الاستثناء المفصول أن يفصل المتكلم بين الاستثناء وما قبله ، بسكوت ، أو بكلام آخر .

فإذا انقطع الكلام بالتنفس: فلا عبرة به ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه .

ولوحرك لسانه بالاستثناء وأتى بحروفه على الوجه ، لكنه لم يسمع ، يكون استثناء ، لأن هذا كلام ، وليس الشرط هو السماع : ألا ترى أن الأصم يصح استثناؤه ، وإن لم يسمع هو .

ولوقدم الاستثناء ، فقال « إن شاء الله فأنت طالق » : يصح استثناؤ ه بالإجماع .

فأما إذا قال ( إن شاء الله أنت طالق » : يصبح على قول أبي حنيفة

وأبي يـوسف ، وعند محمد : لا يصح ـ هـويقول : هـذا استثناء منقطع ، وهما يقولان : إن الفاء ههنا مضمر ، بدلالة الاستثناء .

ولـوقال « أنت طـالق إن شاء فـلان » : فهـومعلق بمشيئتـه : فـإن شـاء في مجلس العلم يقع .

وإن علق بمشيئة من لا تعلم مشيئته ، من العباد ، مشل السلائكة والجن والشياطين : فإنه يصبح الاستثناء ، حتى لا يقع الطلاق \_ كما إذا قال : « أنت طالق إن شاء الله » ، لأنه لا يعلم .

ولوقال « أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين » : يصح الاستثناء ، لأن هذا استثناء البعض من الجملة ، فيكون تكلم بالباقي .

ولـوقـال « أنت طـالق ثـلاثــا إلا ثـلاثــا » : يقـع الثــلاث ، ويبـطل الاستثناء ، لانه استثنى الكل .

ولوقال « أنت طالق عشرة إلا تسعا » : يقع واحدة ، وإن قال « إلا ثمانية » : تقع ثنتان . وإن قال « إلا سبعا » : يقع ثلاثا ، وكذا لو نقص عن السبع ، يكون ثلاثا ، لأنه تكلم بالباقي ، كأنه قال « أنت طالق واحدة » فتقع واحدة ، أوقال « أنت طالق ستا » فيقع ثلاثا .

### والفصل الآخر

إذا قال « أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة » : تقع واحدة ، لأن الطلاق لا يتجزأ ، فيتكامل .

ولوقال « أنت طالق نصفا وربع تطليقة » يقع ثنتان .

ولوقال « نصف تطليقة وربعها » : يقع واحدة ، لأنه أضاف إلى الأول .

ولوقال « نصفك طالق » أو « ربعك طالق » : يصح ، لأن الإضافة

إلى الجزء الشائع ، كالإضافة إلى الكل .

والحاصل أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع أو إلى جزء جامع : يقع ، بأن كان ذلك الجزء يعبر به عن جميع البدن ، في الاستعمال ، نحو أن يقول « رأسك طالق » أو « فرجك » أو « رقبتك » أو « وجهك » . فأما إذا أضاف الطلاق إلى جزء لا يعبر به عن جميع البدن ، بأن قبال « يمدك ، أو رجلك ، أو ظهرك ، أو بطنك ـ طالق » : فأنه لا يقع عندنا ، وعند الشافعي : يقع ـ والمسألة معروفة .

### والفصل الآخر

طلاق المكره صحيح عندنا ـ خلافا للشافعي .

وكذلك طلاق السكران : واقع ، سواء سكر بالخمر أو بالنبيذ . وعلى أحد قولي الشافعي : لا يقع ـوهو اختيار الطحاوي .

وأجمعوا أنه إذا شرب البنج (١) أو الدواء ، فسكر وزال عقله ، فطلق : لا يقع .

والصحيح قولنا ، لأنه زال العقل بسبب هو معصية ، لتلذه بذلك ، فيجعل قائما ، عقوبة عليه ، بخلاف شرب الدواء ولهذا قالوا : إن المكره على شرب الخمر ، أو المضطر ، إذا شرب ، فسكر : فإن طلاقه لا يقع ، لأن هذا ليس بمعصية ، وبعض المشايخ قالوا : يقع : لأنه حصل بسبب له فيه لذة .

وعن محمد أن من شرب النبيد ، فلم يزل عقله ، فصدع ، وذال عقله بسبب الصداع ، فطلق امرأته قال : لا يقع .

البنج تعريب بنك ، وهو نبت له حب يسكر ، وقيل يسبت (أي يقطع) ورقه وقشره وبزره ، وفي القانون : هو سم يخلط العقل ويبطل الذكر ، ويحدث جنوناً وخناقاً .

وعـلى هذا ـ طـلاق الهازل ، وطـلاق الخاطىء : واقـع ، وهو أن يـريـد الرجل غير الطلاق ، فسبق على لسانه الطلاق والعتاق .

وذكر الكرخي أن في العتاق : عن أبي حنيفة روايتين .

## فصل آخر

لا خلاف أن تنجيز الطلاق لا يصح إلا في الملك .

فأما التعليق في الملك: فصحيح، بالإجماع، بأن قال لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق ».

وأما التعليق بالملك ، بأن قال لأجنبية : « إن تزوجتك فأنت طالق » : فإنه يصح عندنا ، وعند الشافعي : لا يصح ، وكذلك إذا قال : « كل امرأة أتزوجها فهي طالق » .

وقال مالك: إن عم: لا يجوز ، وإن خص: جاز. والصحيح قولنا ، لأن تعليق الطلاق ليس بطلاق للحال ، وإنما هو إيقاع الطلاق عند وجود الشرط ، وملك النكاح قائم ، في ذلك الوقت ، فيصح .

ثم إذا علق الطلاق في النكاح ، ثم وجد الشرط: فإن كانت منكوحة يقع الطلاق ، وتنحل اليمين . وإن كانت مبائة ، وهي في العدة ، عند الشرط يقع الطلاق أيضا عندنا لأن المبائة والمختلعة يلحقها صريح الطلاق ، عندنا . وإذا انقضت عدتها، فوجد الشرط: تنحل اليمين ، لا إلى الجزاء .

ولوعلق ثلاث تطليقات في الملك ثم طلقها ثلاثا: يبطل التعليق، عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: لا يبطل حتى لو تزوجت بزوج آخر، وعادت إليه، بعد إصابة الزوج الثاني وطلاقه، ثم وجد الشرط: لا يقع شيء، عندنا خلافاله. ولوطلقها واحدة أو اثنتين ، فتزوجت بزوج آخر ، فوطئها وعادت إليه ، فوجد الشرط: فإنه يقع ثلاث تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد: يقع ، بقدر ما بقي من الطلاق المملوك بالنكاح الأول ، ولقب المسألة أن إصابة الزوج الثاني هل تهدم الطلقة والطلقتين أم لا ، والمسألة معروفة .

### فصل آخر

إذا قال لامرأته « أنت على حرام » أو قال : «حرمتك على نفسي » أو « أنت محرمة على » : يرجع الى نيته :

فإن أراد به الطلاق: يقع بائنا ، على ما ذكرنا .

وإن نـوى التحريم ولم ينـو الـطلاق ، أو لم يكن لـه نيـة : فهــوعـين ، ويصير موليا .

وإن قال: أردت به الكذب: فليس بيمين ، فيها بينه وبين الله تعالى ، ويصدق في ذلك ، لأن الخبر محتمل ، ولكن لا يصدق في إبطال اليمين ، في القضاء ، لأن هذا اللفظ صريح ، في اليمين ، أشرعاً .

ولو نوى بالحرام الظهار: فهوظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعندمحمد: هو إيلاء، وليس بظهار.

وأما إذا قال ذلك في غير المرأة ، من الطعام والشراب وكلام فلان : فإنه يكون يمينا عندنا ، خلافا للشافعي ولقب المسألة أن تحريم الحلال يمين أم لا ؟ فإذا فعل شيئا مما حرمه ، قليلا كان أو كثيرا ، بحنث في يمينه .

فأما إذا قال « كل حل على حرام » أو قال « حل الله على حرام » ولا نية له: فإنه يقع على الطعام والشراب خاصة ، لأن هذا لا يمكن العمل بعمومه ، لأنه لا يراد به في العرف التنفس وفتح العينين والتحرك ، فيقع

على الحلال المعتاد ، وهو الأكل والشرب . فإن نوى مع ذلك اللباس أو امرأته ، يقع على الأكل والشرب واللباس والمرأة ، فأي شيء فعل من ذلك وحده : يحنث في يمينه ويلزمه الكفارة ، لأن الطعام والشراب دخلا بحكم العادة ، واللباس والمرأة بنيته ، واللفظ صالح له فيصح .

فإن نوى بقوله «كل حل عليً » شيئًا بعينه ، دون غيره : فإن نوى به الطعام خاصة ، أو الشراب خاصة ، أو اللباس خاصة ، أو المرأته خاصة ، فهو على ما نوى فيها بينه وبين الله تعالى ، وفي القضاء ، لأن هذا يقع على أخص الخصوص ، لتعذر العمل بعمومه ، فإذا عين ذلك : صح ، إذ التخصيص ترك العمل بالعموم ، وهذا متروك .

ثم في الموضع الذي يدخل امرأته والطعام والشراب في قوله « كل حل على حرام » ونوى الطلاق في امرأته ، فإنه لا يحنث ، لأنه لا يمكن العمل بعمومه ، لأن هذا كلام واحد لا يتناول اليمين والطلاق جميعاً .

ولوقال « أنت علي كالميتة والدم » أو « كلحم الخنزير » أو « كالخمر » :

فإن أراد به الكذب: صدق ، لأنه ليس بصريح في اليمين، بخلاف قوله « أنت على حرام » .

وإن أراد به التحريم: فهو إيلاء.

وإن نوى البطلاق: فهو كقوله « أنت علي حسرام » ، لأنه شبهها بالمحرم ، فكأنه قال « أنت علي حرام » \_ وبمثله لوقال « أنت علي كمال فلان » ونوى به الطلاق: لا يصح ، لأن عين المال ليس بحرام .

باب الخلع\_\_\_\_\_

الخلع طلاق عندنا .

وقال الشافعي : هو فسخ ، في أحد القولين .

ولهذا قلنا: إن من قال لامرأته «خالعتك»، ولم يذكر العوض، ونوى الطلاق: كان طلاقا بائنا. ولو نوى الثلاث: صح لأنه من كنايات الطلاق، إلا أنه في عرف الشرع، عند الناس، صار عبارة عن الطلاق بعوض، فيصير حقيقة عرفية، حتى ينصرف إليه مطلق الكلام، حتى إن الرجل إذا قال لغيره « اخلع امرأتي » فخلعها، بغير عوض: لا يصح، ويكون موقوفا على إجازة الزوج: فإن أجاز: يكون طلاقا بائنا.

وقالوا: لوقال الامرأته « اخلعي نفسك » فقالت « خلعت نفسي بألف درهم » وقف على إجازة الزوج .

ولهذا قالوا: إن من قال لامرأته « خالعتك على ألف درهم » ، فقبلت ، وقال الزوج « لم أنوبه الطلاق » : لم يصدق ، لأنه إنما يكون كناية عند خلوه عن المال ، فلا بد من النية ، فأما إذا كان على مال ، فلا حاجة إلى النية .

ثم الخلع على المال يفتقر إلى الإنجاب والقبول ، حتى تقع به الفرقة ، ويستحق به النووج العوض عليها - إلا أنه ، في جانب النووج ، في معنى المعاوضة - حتى إن النووج إذا قال

« خالعتك على ألف درهم » : لم يصح رجوعه عن ذلك ، ولم يبطل بقيامه عن المجلس ، قبل قبولها ، ولم يقف على حضرتها المجلس ، بل يجوز وإن كانت غائبة ، فإذا بلغها الخبر : فلها القبول ، في مجلسها .

ويجوز أن يعلق ذلك بشرط أو يوقت ، فيقول « إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف خالعتك على ألف درهم » و « إذا قدم زيد فقد خالعتك على ألف درهم » ، والقبول إليها بعد مجيء الوقت ، وقدوم زيد ، فإن قبلت ، قبل ذلك : لم يجز .

فأما إذا ابتدأت المرأة ، فقالت « خالعت نفسي منك بألف درهم » فهو بمنزلة البيع في جانبها ، حتى يصح منها الرجوع عنه ، قبل قبول المزوج ، ويبطل بقيامها عن المجلس ، وبقيامه أيضا ، ولا يقف على غائب ، ولا يجوز تعليقه بشرط ، ولا بوقت ، كالبيع سواء .

وعلى هذا الأصل : قال أبوحنيفة : إذا خالعها وشرطت لنفسها الخيار : جاز ، خلافا لهما .

### وإذا ثبت تفسير الخلع شرعا - فنقول:

لا يخلو: إما أن يخالعها على مثـل العوض الـذي أخذت، أو أقـل ، أو أكثر ، والنشوز والكراهة من قبل الزوج أومن قبل المرأة ـفنقول:

إن كان النشوز من جهة الزوج ، فلا يحل له أن يأخذ شيئا منها ، بل له أن يطلقها ، بلا عوض ، لقوله تعالى : ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ( الآية ) ﴾(١)

وإن كان النشوز من جهتها ، يجوز له أن يأخذ منها جميع ما استحقت عليه ، بالعقد ، ولا تحل له الزيادة ، على ذلك ، في

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٢٠ ـ ٢١ .

ظاهر الرواية . وفي رواية : يجل له أخذ الزيادة ـ وهذا في حق الديانة والتنزه ، فأما في الحكم : فإذا تخالعا على الزيادة من المهر ، فإنه يلزم وتؤمر بالأداء إليه .

ثم الخلع جائر بكل بدل يصلح مهرا ، ويلزم المرأة أداؤه إلى الزوج .

وما ذكرنا ، في المهر ، أن الزوج فيه بالخيار : بين أن يعطي عينه أو قيمته ، ففي الخلع : المرأة بالخيار ، كما في العبد الوسط ونحوه .

وكل ما لا يجوز أن يكون مهرا ، لحرمته ، كالخمر والخنزير والميتة والدم والحر: لا يجوز أن يكون بدلا في الخلع . لكن إذا قبل الزوج ذلك في الخلع : تقع الفرقة بينها ، ولا شيء على المرأة من الخلع ، ولا يجب عليها أن ترد من مهرها شيئا ، لأن هذه الأشياء لا تصلح عوضا في حق المسلمين ، والزوج رضي بما لا قيمة له ، والبضع ، في حال الخروج عن ملكه ، لا قيمة له ، حتى تجب القيمة ، فلا يرجع عليها بشيء ، بخلاف النكاح : فإن ثمة يجب مهر المثل ، لأن البضع متقوم في حال الدخول في ملك الزوج .

ثم الطلاق على المال ، والخلع ، في الأحكام - سواء ، إلا في فصل واحد ، وهو أن الخلع متى وقع على عوض ، لا قيمة له : لا يجب العوض ، ولا قيمة البضع ، ويكون الطلاق بائنا ، لأن الخلع من كنايات الطلاق ، وأما الطلاق بعوض : لا قيمة له : إذا بطل العوض، فالطلاق يكون رجعيا ، لأن صريح الطلاق يكون رجعيا . وإنما ثبتت البينونة لأجل العوض ، فإذا بطل العوض ، بقي مجرد صريح الطلاق ، فيكون رجعيا .

ولوخلعها على حكمها ، أوحكمه ، أوحكم أجنبي \_ فنقول : إن الخلع على الحكم ، خلع بتسمية فاسدة ، لما فيه من الجهالة

الفاحشة ، والخطر ، فيجب الرجوع إلى مهرها المستحق بالعقد .

ثم إن كان الخلع على حكم الزوج: فإن حكم بمقدار المهر أو أقل: أجبرت على التسليم إلى الزوج، لأنه حكم بالمستحق، أو حط بعضه، وهو يملك حط بعضه، لكونه حقاله، وإن حكم بأكثر من المهر: لم يلزمها الزيادة، لأنه أوجب لنفسه أكثر من المستحق بالعقد، فلا يصح إلا برضاها.

وأما إذا كان الحكم إليها: فإن حكمت بمهر المثل أو أكثر: جاز، وأجبر الزوج على القبول، لأنها قضت بالمستحق، أو زادت عليه، وهي تملك إيفاء الزيادة. وإن حكمت بأقل من المهر: لم يجز، إلا برضا الزوج، لأنها حطت بعض ما عليها حقا لزوج، وهي لا تملك حطحق الغبر.

فأما إذا كان الحكم إلى أجنبي: فإن حكم بمهر المثل: جاز، وإن حكم بديادة أو نقصان: لم تجز الـزيادة إلا بـرضا المـرأة، ولا يجوز النقصان إلا برضا الزوج، لأن الاجنبي لا يملك إسقاطحق واحدمنهما.

باب الإيلاء\_\_\_\_\_\_الإيلاء\_\_\_\_\_

يحتاج في الباب إلى:

تفسير الإيلاء لغة وشرعا ،

وإلى بيان حكم البرفي الإيلاء ، وإلى بيان الفيء ، وحكم الحنث .

#### أما الأول

فالإيلاء في اللغة: اليمين.

وفي الشرع عبارة عن اليمين على ترك الوطء ، في الزوجة ، مدة خصوصة ، بحيث لا يمكنه الوطء إلا بحنث يلزمه بسبب اليمين .

وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية ، فجعله الشرع طلاقا معلقا ، بترك وطء الزوجة ، مدة مخصوصة ، كأن الزوج قال لامرأته الحرة : « إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن » ولامرأته الأمة : « إن لم أقربك شهرين فأنت طالق بائن » .

وركن الإيلاء شرعا \_ هـو اللفظ الـدال عـلى تـرك الـوطء ، في عـرف الشرع ، مؤكدا بـاليمين ، وهـو قولـه « والله لا أقربـك » أو « لا أطأك » أو لفظة المباضعة والمناكحة والإتيان والإصابة ونحوها .

فإن كمان اللفظ مستعملا في الموطء ، فلا يحتاج إلى النيمة . ولموأت بلفظ محتمل ، يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطء بذلك . فأما المدة ـ فهي أربعة أشهر في حق الحرة ، وشهران في حق الأمة ـ عندنا .

وعند الشافعي: المدة في حقهما سواء، وهي زيادة على أربعة أشهر.

والصحيح قولنا ، لقوله تعالى : ﴿ للذين يُؤْلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾(١) ، فلا تجوز الزيادة على المدة المنصوصة .

وأما تفسير اليمين - فهي اليمين بالله ، وبصفاته ، على ما نـذكر في كتـاب الإيمان ، أواليمين بالشـرط والجزاء ، وذلـك نـوعـان : ما يكـون بـه موليا ، وما لا يكون به موليا .

أما الذي يكون به موليا: فأن يقول: « إن قربتك فعبدي حر، أو امرأتي طالق، أو هي علي كظهر أمي، أو علي صدقة، أو حج البيت، أو صبيام سنة »، ونحو ذلك ـ لأنه لا يتوصل إلى الوطء، في هذه المدة، إلا بشىء يلزمه بحكم اليمين، كما يلزمه الكفارة بسبب اليمين بالله.

ولـوقال « إن قـربتك فعـلي أن أصـلي ركعتـين أو علي أن أغـزو » لـ يكن موليا عند أي حنيفة وأي يوسف ، ويكون موليا عند محمد وزفر .

ولوقال الرجل لامرأته « أنا منك مولى » : فإن عنى به الخبر ، كذبا ، فليس بجولى ، فيما بينه وبين الله ، لأنه لفظ لفظة الخبر ، ولا يصدق في القضاء ، لأنه خلاف الظاهر ، لأن هذا إيجاب في الشرع ، وإن عنى به الإيجاب : فهومولى في القضاء وفيما بينه وبين الله ، لأنه أوجب الإيلاء مذا اللفظ .

ولو قال لامرأته « أنت عبلي مثل امرأة فلان » ، وقد كان فلان آلى من امرأته : فإن نوى به الإيلاء : كان موليا ، لأنه شبهها بها في باب اليمين،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .

والتشبيـ يقتضي المساواة فيم اشبه بـ ، وإن لم ينـ و اليمـ ين ولا التحـ ريم : لا يكون موليا ، لأنه قصد التشبيه من وجه .

## وأما بيان حكم البر

فهووقوع الطلاق البائن بسبب الإصرار على موجب هذا اليمين ، وهو الامتناع عن الوطء أربعة أشهر ، بحيث لا يتوصل إليه إلابحنث يلزمه ، فيكون مؤكدا له في الامتناع ، خوفا عن لزوم الحنث . وفي الوطء حق المرأة ، فصار الزوج ظالما لمنع حقها المستحق ، فالشرع جعل الامتناع عن إيفاء حقها المستحق لها ، في هذه المدة ، سببا للبينونة ، تخليصا لهامن حبالته ، لتتوصل إلى حقها ، من جهة غيره ، وهذا معنى قوله تعالى : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ها(۱) فسماه عزيمة الطلاق ، وهو فعل الزوج ، فيصير الزوج ، بالإصرار على موجب هذا اليمين ، معلقا طلاقا بائنا ، بترك الوطء أربعة أشهر بعد اليمين ، أبدا ، كأنه قال « أنت طالق بائن عند مضي كل أربعة أشهر ، لا أقربك فيها » أو « إن لم أقربك كل أربعة أشهر ، ما بقى اليمين ، فأنت طالق بائن » .

إذا ثبت هذا ، فإذا مضت أربعة أشهر من وقت اليمين ، ولم يقربها: تقع تطليقة بائنة \_عندنا .

وعند الشافعي : يخير الزوج بين أن يطاها وبين أن يطلقها ، فإن لم يفعل : يفرق القاضي بينها.

فإذا وقعت تطليقة بائنة بمضي أربعة أشهر ثم مضت أربعة أشهر ألله مضت أربعة أشهر أخرى ، وهي في العدة : لم يقع الطلاق ، لأنها بائنة ، فلا تستحق الوطء على الزوج ، فلا يكون الامتناع عن الوطء في هذه الحالة ظلما ، وبهذا الوصف صار الإصرار على موجب البر ، وهو ترك الوطء سببا للفرقة ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.

فإن تزوجها عند مضي الأربعة الأشهر ، ثم مضت أربعة أشهر منذ تزوج ، ولم يقربها : بانت بأخرى .

وكذلك إذا تزوجها ثالثة ، لأن بالتزويج عادحقها في الوطء ، واليمين باقية ، لأنها تنحل بالحنث ، وهو الوطء ، أما زوال الملك فلا يبطل اليمين ، فيكون ترك الفيء ظلما ، فيكون سببا للفرقة ، فإن تزوجها بعد وقوع ثلاث تطليقات ، فمضت أربعة أشهر لم يطاها ، لم يقع عليها شيء ، عندنا ، خلافا لزفر ، لأنه زال حل المحلية فيبطل اليمين .

ولوآلى منها ثم أبانها ، فمضت أربعة أشهر لم يطأها ، وهي في العدة ، وقعت أخرى بالإيلاء ، لأن ابتداء الإيلاء قد انعقد موجبا للطلاق ، لوجوده في الملك ، فإذا أبانها ، فالبينونة تلحقهاب بعقد سابق ، وإن كان لا يلحقها ابتداء ، عندنا ، خلافا لزفر : فإن من قال لامرأته « إن دخلت الدار فأنت طالق بائن » ثم أبانها ، ثم دخلت الدار ، وهي في العدة ، فإنه يقع بائنا ، لما قلنا .

# وأما تفسير الفيء ، وحكم الحنث ـ فنقول :

الفيء هو الوطء ، في مدة الإيلاء ، مع القدرة \_عندنا .

وعند الشافعي : الوطء بعد المدة .

والصحيح قولنا: لأن الله تعالى قال: ﴿ للذين يُوْلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا ( الآية ) ﴿(١)وفي قراءة عبد الله بن مسعود « فإن فاءوا فيهن » ، وإنما سمى الوطء فيئا لأن الفيء في اللغة هو الرجوع: يقال « فاء الظل » إذا رجع ، والمولى قصد بالإيلاء منع حقها في الوطء ، فيكون الوطء رجوعاً عما قصده فسمى فيئاً .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ; الآية ٢٢٦ .

ثم الفيء على ضربين:

أحدهما هو الأصل ، وهو الفيء بالوطء ، مع القدرة .

والآخر ، بدل عن الأول ، وهنو الفيء بالقنول ، عند العجنز عن الوطء .

ففي حق القادر لا يكون فيئا إلا بالوطء ، لأنه هو الأصل ، وفي الحقيقة هو الرجوع ، لأن به يندفع الظلم ، ويصل الحق إلى المستحق ، فما لم يوف حقها لا يسقط حكم الإيلاء ، وفي حق العاجز صار الفيء بالقول قائماً مقام الوطء ، وهو أن يقول للمرأة « إني فئت إليك » أو « راجعتك » أو « أبطلت الإيلاء » ويحسن إليها بالقول بدلاً عن الإحسان بالفعل ، فيكون رجوعاً ، عها عزم عليه ، بالقول :

### ثم العجز نوعان :

أحدهما من طريق المشاهدة: كالمرض الذي لا يمكن معه الجماع ، من الجانبين ، أو تكون المرأة صغيرة ، أو يكون بينها مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء ، أو تكون المرأة ناشزة محتجبة عنه في مكان لا يعرفه ، أو تكون محبوسة لا يمكنه أن يدخل عليها ويمنع عن ذلك ، ونحو ذلك .

\_ وأما العجز من طريق الحكم : فمثل أن يكون محرما أوصائماً في رمضان

لكن العجــز المعتبـر في حق نقــل الفيء من الــوطء إلى القــول ، هــو العجز الحسي ، دون الحكمي ـعندنا .

وعنـد زفر : هـومعتبر أيضاً ، وقاس عـلى الخلوة : أن ثم يعتبـر المـانـع الحسى والحكمي جميعا .

يصح عند أبي يوسف ، وعند محمد : لا يصح ، وما قاله أبويوسف أصح ، لأن الإيلاء حصل ، وهو مريض ، وعاد حكمه ، وهو مريض ، وفي زمان الصحة بين المدتين هي بائنة ، لا تستحق الوطء ، فلا يعود حكم الإيلاء .

### وأما حكم الحنث في اليمين بالله تعالى:

فهـو الكفارة . وفي اليمين بالشـرط والجزاء : يلزمـه ما هـو جـزاؤه ، من الطلاق والعتاق والظهار ونحوها .

هـذا الذي ذكرنا في حق المسلم ، وأما الذمي إذا آلى من امرأته : فإن حلف بطلاق أوعتاق ، يكون موليا ، بالاتفاق .

وإذا حلف بما هو قربة كالصدقة والصيام ، فليس بمول بالاتفاق .

فأما إذا حلف باسم من أسماء الله أو بصفاته : فهو مول عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : لا يكون موليا

وإذا صبح إيلاء الـذمي : فهو في أحكامه كالمسلم ، إلا أنه إذا وطيء في اليمين بالله لا يلزمه الكفارة ، لأنها عبادة وهوليس من أهلها .

فأما إذا آلى أوظاهر ، ثم رجع عن الإسلام ، ولحق بدار الحرب ، ثم رجع مسلماً ، وتزوجها فهو مول ، ومظاهر ، عند أبي حنيفة في رواية محمد ، وقال أبويوسف : يسقط الظهار والإيسلاء وهذا يعسرف في الخلافيات ، واختلفت رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة .

ولكنا نقول : هو قادر عـلى الوطء ، حقيقـة ، فيصير ظـالماً بمنـع الحق ، وحق العباد لا يسقط لأجل حق الله في الجملة .

ف إذا أتى ب الفيء ، من حيث القول سقط حكم الإيسلاء ، إلى وقت القدرة .

ئم من شرط صحة الفيء ، بالقول ، عنـد العجز عن الـوطء ، حسـاً ومشاهدة شبئان :

أحدهما - أن يكون العجز مستداما ، من وقت الإيلاء إلى تمام المدة ، وهو أربعة أشهر ، حتى إنه إذا قدر على الوطء قبل تمام المدة ، بطل الفيء بالقول ، وانتقل إلى الفيء بالجماع ، حتى لو ترك الوطء إلى تمام المدة ، فانها تبين ، وأما إذا تمت المدة ثم قدر ، فإن الفيء بالقول صحيح ، في حق المدة الماضية ، وهذا لما ذكرنا أنه بدل ، والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود لا يبطل ، وحصول المقصود لا يبطل ، كملصلي بالتيمم : إذا رأى الماء في وسط الصلاة تبطل صلاته ، ولوكان رأى بعد الفراغ لا تبطل الصلاة المؤداة -كذا هذا .

والشرط الثاني ـ أن يـوجد الفيء ، بـالقـول ، في حـال يحـل لــه الـوطء بأن كانت; وجة له .

فأما إذا أبانها ثم فاء إليها باللسان: فإنه لا يصح ، لأنه بدل ، فيصح في حال يصح الأصل.

ولهذا قالوا: إن من آلى وهو صحيح ، مقدار ما يمكن الجماع فيه ، ثم مرض: ففيئه بالجماع ، فلا يعذر ، بخلاف المريض إذا آلى من امرأته .

ولوآلى ، وهـومريض ، فلم يفىء ، بالقـول ، حتى مضت المـدة ، فبانت ثم صح ، ثم تـزوجها ، وهـومريض ، ففـاء إليهـا بلسـانـه : فـإنـه

باب الظهار\_\_\_\_\_الظهار

> يحتاج في هذا الباب إلى : بيان ركن الظهار شرعا ، وإلى بيان شرائطه ، وإلى بيان حكمه ، وإلى تفسر الكفارة .

### أما ركن الظهار شرعا \_فنقول:

أن يقول الرجل لزوجته «أنت علي كظهر أمي »، فيقع به الظهار، نوى أولم ينو، لأنه صريح في إبابه .

وكذا إذا نوى به تحريم الطلاق ، أو تحريم اليمين : لا يصح ، لما قلنا إنه صريح في الظهار - فإذا نوى غيره : لا يصح . ولوقال أردت به الخبر عن الماضي ، كاذبا ، لا يصدق في القضاء ، ويصدق فيها بينه وبين الله .

وكذا إذا أضاف الظهار إلى جزء شائع ، أو جامع ، من امرأته .

ولوأضاف إلى جزء معين ، غير جامع ، ولا شائع : لا يجوز ، كالطلاق .

ولـوشبه امـرأته بعضـومن أمه ، غـير الظهـر : فإن كـان لا يجوز النـظر إليه : فهوظهار ، نحو البطن والفخذ والفرج .

ولو شبه امرأته بذوات المحارم غير الأم: إن كانت الحرمة على التأبيد بنسب أورضاع أومصاهرة: فإنه يكون ظهارا .

ولوشبه امرأته بامرأة محرمة عليه ، في الحال ، وهي ممن تحل له في حالة أخرى ، مثل أخت امرأته ، ومثل امرأة لها زوج ، أو مجوسية ، أو مرتدة : لم يكن منظاهرا ، لأن النص ورد في الأم ، وهي محرمة على التأبيد .

### وأما شرائط صحة الظهار - فنقول:

منها أن يكون المظاهر ، مسلما ، عندنا .

وعند الشافعي : ليس بشرط .

والصحيح قولنا ، لأن حكمه هو الحرمة المؤقتة بالكفارة ، وهي عبادة ، والكافر ليس من أهلها وهي مسألة معروفة .

ومنها \_ أن تكون المرأة محللة بالنكاح ، لا بملك اليمين ، حتى لو ظاهر من أمته أو مدبرته أو أم ولده : لا يصح ، لأنه حكم ثبت ، بخلاف القياس ، بالنص ، وقد ورد في حق الزوجة ، بقوله تعالى : ﴿ وَالذَينَ يَظَاهِرُونَ مَنْ نَسَائُهُمْ ( الآية ) ﴾(١) فلا يقاس عليها غيرها .

ولوظاهر من المختلعة والمبانة ، لا يصح ، وإن كان يلحقها صريح الطلاق ، لأنها ليست بمحللة بالنكاح . وإن بقى النكاح من وجه .

#### وأماحكمه

فه و تحريم الاستمتاع بها ، من الوطء ، ودواعيه ، موقتا ، الى وجود التكفير ، مع بقاء ملك النكاح ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للمظاهر الذي واقع امرأته : « استغفر الله ، ولا تعدحتي تكفّر » .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الأية ٣ .

ويجب على المرأة أن تمنع الزوج عن الاستمتاع بها ، حتى يكفُّر .

وللمرأة أن تطالب الزوج بالوطء عند الحاكم ، وعلى الحاكم أن يجبره ، حتى يكفر ، ويطأ ، لأنه أضر بها في الامتناع عن الوطء ، مع قيام الملك ، وفي وسعه ازالته بالتكفير .

ثم هذه الحرمة لا تزول بسبب من أسباب الإباحة ، ما لم توجد الكفارة ، لا بالنكاح ، ولا بملك اليمين ، ولا بإصابة الزوج الثاني -حتى إن المظاهر إذا طلقها طلاقا بائنا ، وانقضت عدتها ، ثم تزوجها ، لا يحل له وطؤ ها ما لم يكفر .

وكذلك لـوكانت الـزوجة أمـة الغير ، فـظاهر منهـا ، ثم اشتراهـاحتى بطل النكاح : لم يحل له أن يطأها بملك اليمين ، حتى يكفر .

وكذلك لوكانت حرة ، فارتدت عن الإسلام ، ولحقت بدار الحرب ، فسبيت ، واشتراها .

وكـذلـك لـوطلقهـا ثـلاثـا ، وتـزوجت بـزوج اخـر ، ثم عـادت إليــه بالنكاح : لا تحل له ، حتى يكفر ، وإن صح النكاح .

ولو كفر بعد ما أبانها أو طلقها ثلاثا: صح التكفير ـ حتى لـ وتزوجها حل له وطؤها ، لأن صحة التكفير لا تعتمد قيام الملك .

وإن كان الظهار موقتا إلى وقت ، بأن قال : « أنت على كظهر أمي يوما أوشهر أوسنة » ثم مضى الوقت : سقط الظهار عندنا ، خلافا للشافعي ، لأن الشرع جعل التكفير مزيلا للظهار المؤبد أو المطلق ، حتى تنتهى الحرمة ، والموقت ينتهى بمضى الوقت .

ولوقال «أنت علي كأمي » فأنه يرجع إلى نيته عند أبي حنيفة : إن أراد الإكرام : لا يكون ظهارا ، وإن أراد الطلاق أو الظهار : فهوكما نوى ، وإن أراد التحريم : فهو إيلاء . وقال محمد : هوظهار . وقال أبو

يوسف : هوإيلاء .

ولوقال « أنت عي حرام كأمي » : حمل على نيته ، فإن لم يكن لـه نية ، كان ظهارا ، لأن حرف التشبيه يختص بالظهار .

## وأما بيان الكفارة - فنقول:

الكفارة لا تجب إلا عند وجود الظهار ، والعود ـ قال الله تعالى : و والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة ، من قبل أن يتماسا هر(١) .

وفيه كلام: أن سبب الوجوب كلاهما أو أحدهما أو غيرهما .

والعود عندنا هو العزم على وطئها بعد الظهار.

وقال الشافعي : العود أن يسكت المظاهر عن طلاقها ، عقيب الظهار .

وقال أصحاب الظواهر: العود أن يكرر لفظ الظهار.

والصحيح قولنا ، لأنه بالظهار حرم وطأها على نفسه ، فمتى عزم على وطئها ، فقد قصد الرجوع عن الأول ، والعود هو الرجوع ، فيسمى عودا .

ثم الكفارة تجب على الترتيب: الإعتاق عند القدرة ، ثم صيام شهرين متتابعين عند العجز عن الإعتاق ، ثم إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم .

عرف ذلك بالنص ، وهو قوله : ﴿ والنفين يظاهرون من نسائهم ( الآية ) ﴾ . وإنما يكفر قبل الوطء ، لقوله تعالى : ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الآية ٤ .

فإن وطىء قبل أن يكفر فقد بـاشر وطئـا حرامـا ، فعليه أن يستغفـر الله تعالى ولا يطأحتى يكفر .

ول أعتق بعض رقبة عن كفارت ، ثم وطى ، ثم أعتق ما بقي منها ، لم يجزه ، وعليه أن يستقبل إعتاق رقبة عند أبي حنيفة ، لأن الإعتاق عنده مما يتجزأ ، فيكون معتقا بعضه بعد الوطء وبعضه قبل الوطء ، والله تعالى أمر بإعتاق رقبة ، كاملة ، قبل المسيس . وعلى قولها : صح ، لأن عندهما الإعتاق لا يتجزأ ، فإعتاق البعض إعتاق الكل .

ولـوجامـع المظاهـر ، في خلال الصـوم ، جماعـا يفسـد الصـوم ـ فـإنـه يستقبـل الصوم ، بـالإجماع ، لأن الواجب عليه صيـام شهـرين متتـابعـين ، قبل المسيس ، مع الامكان ، ولم يوجد .

ولوجامع في الشهرين ليلاً ، أو نهارا ناسيا لصومه ، استقبل عندأبي حنيفة ومحمد . وقبال أبويوسف : يمضي على صيامه وهي مسالة معروفة .

ولوجامع في خلال الإطعام: لم يلزمه الاستقبال ، بالإجماع ، لأن الله تعالى لم يذكر في الإطعام ترك المسيس ، لكن يمنع عن الدوطء قبل الفراغ من الإطعام ، لجرواز أن يقدر على الصوم أو العتق ، فتبين أن الوطء كان حراما .

ولو كفّر بالإعتاق : يعتق رقبة كاملة للذات والرق ، على ما نبين في كتاب الإيمان .

ولوكفّر بالإطعام: أطعم ستين مسكينا: كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سَوِيق، أو صاعا من تمر أو شعير، كما ذكرنا في صدقة الفطر، وحكمه حكم ذلك.

باب اللعان\_\_\_\_\_\_

يحتاج في هذا الباب إلى:

بيان مشروعية اللعان وماهيته ،

وإلى بيان سبب وجوب اللعان ، وإلى بيان شرائط الوجوب ، وإلى بيان كيفية اللعان ، وإلى بيان حكمه .

### أما الأول .. فنقول:

اللعان مشروع بين الزوجين .

وهوشهادات مؤكدات بالايمان ، عندنا .

وعند الشافعي : أيمان مؤكدات بالشهادة .

ويكون قائما مقام حد القذف في جانب الرجل ، وقائما مقام حد الزنا في جانب المرأة ـ وله ذا قلنا : لا يثبت بالشهادة على الشهادة ، ولا بشهادة النساء مع الرجال ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي .

وكدلك إذا وطئت ، محصنة بالشبهة ، فقذفها زوجها ، لم يجب اللعان ، كما لمو قذفها أجنبي : لا يجب حد القذف ـ فسقط اللعان ، بالشبهة ، كالحد .

وأصل ذلك قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ( الآية ) ﴾ (١) . وأما بيان سبب الوجوب \_ فنقول :

سبب وجوب اللعان بين الزوجين هو القذف الصحيح ، عند وجود شرائطه ، من الزوج . ونعني بالقذف الصحيح ما يكون موجبا للحد في حق الأجنبي : بأن كان عاقلا ، بالغا ، والمرأة عاقلة بالغة ، لأن القذف من الصغير والمجنون ليس بموجب للحد ، لعدم الجناية .

وكذلك \_ قدف الصغيرة والمجنونة بالزنا : كذب ، لأنه لا يتصور الزنامنها ، فلا يكون قذفا صحيحا .

وكذلك إحصان المقذوف شرط .

وذلك نوعان :

أحمدهما - أن يقسول « يا زانية » أو « زنيت بفلان » أو « ولدك من النزنا » ، فأنكرت المرأة ، وخاصمته إلى الحاكم ، فعجز الزوج عن إقامة البينة على الزنا .

والشاني مان ينفي ولدا أقر أن امرأته ولدته ، أو شهدت امرأة على الولادة ، فقال « هذا ليس بابني » وذلك قبل الإقرار بالولد ، وقبل مضي مدة تهنئة الولد ، التي هي قائمة مقام الإقرار على ما يعرف في كتاب الدعوى .

ولوقال لامرأته وهي حامل: «هذا الحمل ليس مني » فهوليس بقاذف ، ولا لعان بينهما عند أبي حنيفة وزفر. وقال أبويوسف ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر: لاعنها ، وإن جاءت به لأكثر: فلالعان. واتفق أصحابنا أنه لا ينفى نسب الحمل قبل الولادة.

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٣ .

# وأما شرائط الوجوب فنقول:

هـو أن يكونــا زوجين ، حـرين ، مسلمين ، عــاقلين ، بــالغـين ، غــير محــودين في القذف ، والمرأة عفيفة .

أما اعتبار الزوجية مفلأن الله تعالى خص اللعان بالأزواج ، وجعله حدا للزوج ، قائم مقام حد القذف . ولهذا قال أصحابنا : إن من تزوج امرأة نكاحا فاسدا ، ثم قذفها ولا يجب اللعان .

وليو قذفها الزوج ، فلم يلتعنا حتى طلقها ثلاثا أو بائنا : فلاحد ، ولا لعان ، لأنه انقطعت الزوجية ، وحصل الفراق ، وحكم اللعان التفريق والتحريم ، فلا يصح اللعان بدون حكمه .

ولوكان الطلاق رجعيا : يلاعن ، لقيام الزوجية .

وأما الحرية - فلأن العبد والأمة ليستا من أهل الشهادة ، واللعان شهادات فيها معنى الإيمان .

وكـذلك الحـرية في جـانبها من شـرائط الإحصان ، وإحصان المقـذوف شرط .

وأما اعتبار العقل والبلوغ - فلما قلنا : إنه لا يصح القذف بدون العقل والبلوغ .

وأما اعتبار نفي حد القذف : فلأن المحدود في القذف لا شهادة له .

وأما اعتبار الاسلام: أما في جانبها فمن باب الإحصان، فإن المرأة الكافرة لا يجب بقذفها الحد، وكذلك اللعان.

وأما الزوج الكافر إذ قذف الزوجة المسلمة ، فلا لعان عليه ، لأنه ليس من أهل الشهادة على المسلمين . وصورة المسألة في الكافر : إذا أسلمت امرأته فلم يعرض عليه الإسلام ، حتى قذفها ، فيحد ، ولا يلاعن .

في لم يـوجــد هـذه الشــرائط: لا يجب اللعـان ـ لكن بعضهـا شـرط وجوب اللعان، وبعضها شرط تحقق القذف وصحته.

ثم متى سقط اللعان وبطل \_ هل يسقط الحد عن الرجل ؟

قال مشايخنا: إن بطل بمعنى من جهة الزوج ، يجب الحد. ولا يجب اللعان وهذا صحيح إذا كان القذف صحيحا ، كقذف العاقل البالغ ، فأكذب نفسه: يجب الحدولا يجب اللعان . فأما إذا لم يكن القذف صحيحا ، كقذف الصبي والمجنون ، فإنه لا يجب الحدولا اللعان ، وإن سقط بمعنى من جهة الزوج .

وقالوا: إن بطل بمعنى من جهة المرأة: لم يجب على الزوج حد، ولا لعان، كما إذا صدقته، وكما إذا كانت حرة عفيفة مسلمة إلا أنها محدودة في القذف: فلا حد ولا لعان، لأن المعنى من جهتها، وهو أنها ليست من أهل الشهادة، مع كون القذف صحيحا.

فإذا كان المعنى من جهتها ، والقذف ليس بصحيح : لا يجب الحد واللعان جميعا أيضا حتى إذا كانت الزوجة كافرة ، أو أمة ، أو صغيرة أو مجوئة أو زانية : فلا حد ولا لعان ، لأن القذف ليس بصحيح ، لأن المرأة ليست بمحصنة .

وإذا كان كل واحد من الزوجين محدودا في القذف : يجب الحد ، ولا يجب اللعان : لأن القذف صحيح ، والمانع من جهة الزوج ، ولا عبرة بجانبها .

وعلى هذا تدور المسائل .

## وأما تفسير اللعان

فإن كان القذف بصريح الرنا ، فأنكرت المرأة ، وخاصمته إلى القاضي ، فأمره بإقامة البينة على صدق مقالته ، فعجز عن إقامة البينة ،

فإنه يبتديء من جهة الزوج ، ويأمره باللعان \_ فيقوم الزوج ويقول ا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيها رميتها به من الزنا » فيقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة « إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيها رميتها به من الزنا » ويقبل بوجهه على المرأة في كل ذلك . ثم يأمرها باللعان ، فتقوم وتواجه زوجها ، وتقول « أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيها رماني به من الزنا » أربع مرات ثم تقول في الخامسة « إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيها رماني به من الزنا » . فإذا قالت ذلك تم اللعان بينها .

وإن كان القذف بنفي المولد ، وكذبته المرأة ، وخاصمته إلى الحاكم : فإنه يأمر الحاكم الزوج باللعان ، وهو أن يقوم الرجل فيقول « أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيها رميتها به من نفي ولدها هذا » أربع مرات ، ويقول في الخامسة « إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيها رميتها به من نفي ولدها هذا » ثم يأمر المرأة أن تقول « أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيها رماني به من نفي ولدي هذا » ، أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة « إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فيها رماني به من نفي ولدي هذا » .

والقيام ليس بشرط ، ولا يضره قال ذلك قائم أو قاعدا - كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة .

فإذا قالا ذلك تم اللعان بينها.

وإذا تم اللعان بينهم الاتقع الفرقة ما لم يفرق القاضي بينهما .

فينبغي أن يفرق القاضي بينها في الفصل الأول.

وفي الفصل الثاني: يفرق بينها ويقضي بنفي الولد وقطع النسب من الأب ويلحقه بالأم، لأن التفريق وقطع النسب كلاهما حكم اللعان إذا كان اللعان بالقذف بنفي الولد، فلا بد من قضاء القاضي بقطع النسب.

# وأماحكم اللعان

فهـو ثبوت حق التفـريق . فـإذا تم اللعـان يفـرق القـاضي بينهـها ، ولا تقع الفرقة بنفس اللعان ـوهذا مذهب علمائنا .

وقال زفر : تقع الفرقة بلعانهما .

وقال الشافعي : بلعان الزوج .

ثم اختلف أصحابنا فيم ابينهم: قال أبوحنيفة ومحمد: هي تطليقة باثنة ، فيزول ملك النكاح ، وتثبت حرمة الاجتماع والتزوج إلى وقت الإكذاب وإقامة الحد.

وقال أبويوسف وزفر: هي فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤ بدا.

وأصله قوله عليه السلام: « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ». فأخذ أبو يوسف وزفر بظاهر الحديث، وأبوحنيفة ومحمد أخذا بمعناه وهو أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ما داما متلاعنين، فإن حقيقة المتفاعل هو المتشاغل بالفعل، حقيقة أو حكما، فإذا زال اللعان حقيقة وحكما لا يبقى حكمه.

ثم إذا وقعت الفرقة بتفريق القاضي وثبت حرمة الاجتماع: فإذا أكذب الزوج نفسه ، وضرب الحد ، يباح له أن يتزوجها ، لأنه بطل القذف وخرج من أن يكون من أهل اللعان بصيرورته محدودا في القذف فلا يبقى اللعان .

وكذلك إذا صدقته المرآة ، بعد الفرقة ، لأنها صارت معترفة ، وبطل القذف ، فبطل حكم اللعان .

وكذا إذا حدت في قذف.

فإن أخطأ القاضي فبدأ بالمرأة ، ثم بالرجل \_ فإنه ينبغي له أن يعيد

اللعان على المرأة ، لأنها شهادة ، وإنما يبدأ بشهادة المدعي ، ثم بشهادة المدعى عليه ، بطريق الدفع ، فلهذا يبدأ بالرجل ، فإن أخطأ يجب الاستدراك بالإعادة ، فإن لم يعدجاز ، لأنه قضاء في موضع الاجتهاد ، فإن عند بعضهم اللعان إيمان ، وفي التحالف يجوز تقديم يمين أيهاكان .

ولو أخطأ القاضي ، وفرق قبل تمام اللعان : فإن كان كل واحد منها قد التعن أكثر اللعان : وقعت الفرقة . وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر اللعان : لم تقع الفرقة للأنه قضاء بطريق الاجتهاد ، في موضع يسوغ فيه الاجتهاد لأنه للأكثر حكم الكل ، في كثير من الأحكام . وفي الفصل الثاني قضاء في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد ، فلا ينفذ .

وإذا امتنع أحد الـزوجـين عن الالتعـان ، فـإن القــاضي يحبسـه حتى يلتعن . وعند الشافعي : لا يحبس ، ولكن يحدحد القذف .

باب فرقة العنين\_\_\_\_\_

لا خلاف بين العلماء أن الجب(١) والعنة(٢) عيب يثبت بهما الخيار للمرأة : في التفريق ، والبقاء على النكاح .

واختلف أصحابنا في عيوب أخر بالزوج ، تخل بالسوطء ، مثل الجنون ، والجذام ، والبرص : قال أبوحنيفة : لا يثبت الخيار . وقال عمد والشافعي : يثبت .

وأجمع أصحابنا أن لا يفسخ النكاح بعيوب في المرأة .

وقال الشافعي: يفسخ بعيوب خمسة: الجنون ، والجذام ، والبرص ، والرتق (٣) ، والقَرَن (٤) \_ وهي مسألة معروفة .

إذا ثبت هذا فنقول:

#### إذا ثبت هذا فنقول:

إذا ادعت المرأة أن زوجها مجبوب أوعنين ، ورفعت الأمر إلى القاضي ، فإنه يسأل الزوج عن ذلك : أنه هل وصل إليها أم لا ؟ فإن

<sup>(</sup>١) الجب القطع ، ومنه المجبوب الخصي الذي استؤ صل ذكره وخصياه .

<sup>(</sup>٢) العنة على زعمهم اسم من العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء .

 <sup>(</sup>٣) امرأة رتقاء بينة الرتق إذا لم يكن لما خرق إلا المبال .

 <sup>(</sup>٤) القرن في الفرج مانع عنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مؤتنفة أو عظم - وامرأة قرناء : بها
 ذلك .

أنكر : ففي المجبوب يعرف بالمس من وراء الإزار . وإن أقسر : يثبت لها الخيار في المجبوب . لأنه لا فائدة في التأجيل .

وفي العنين: إذا أقر وصدقها في ذلك \_ يؤجله القاضي سنة . وإن أنكر أنه عنين وقال « وصلت إليها » فإن القاضي يسأل المرأة: أهي بكر أو ثيب \_ فإن قالت « ثيب » : فإنه يجعل القول قول الزوج ، لأن الطاهر شاهد له ، لأن من خلا بالثيب فالظاهر أنه يطأها . وإن قالت « إني بكر » : نظر إليها النساء \_ والمرأة الواحدة كافية والأكثر أوثق \_ فإن قلن « إنها بكر » : فالقول قولها ، لأن قيام البكارة يدل عليه ، وقول النساء فيها لا يطلع عليه الرجال مقبول .

وإذا ثبت أنه لم يصل اليها ، إما بإقراره أو بظهور البكارة ، فإن الفاضي يؤجله حولا ، وإنما يعتبر الأجل سنة ، لأن الامتناع من الوطء قد يكون للعجز وقد يكون لبغضه إياها ، فإذا أجل فيقدم على الوطء دفعا للعار عن نفسه إن كان قادرا . وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة ، ولا يحتسب على الزوج ما قبل التأجيل .

والتأجيل إنما يكون بسنة شمسية ، لأن الفصول تكمل فيها ، فيحتمل أن يزول الداء في المدة التي بين الشمسية والقمرية .

فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها ، فإنه يسأل الزوج عن ذلك : فإن قال قد وطئتها ، وهي ثيب ، فالقول قوله . وإن كانت بكرا : نظر إليها النساء : فإن قلن إنها بكر : فالقول قولها ، وإن قلن إنها ثيب : فالقول قول الزوج .

وإذا ثبت عدم الوصول إليها ، إما باعترافه أو بظهور البكارة ، فإن القاضي يخيرها ، لأن العيب قد استقر : فإن اختارت المقام ، بطل حقها ، ولم يكن لها خصوصة أبدا ، في هذا النكاح ، لأنها رضيت

بالعيب . وإن اختارت الفرقة ، يفرق القاضي بينهما ، وتكون تطليقة بائنة ، على ما مر .

ولو وصل إليها مرة ، ثم عجز ، وعرف ذلك بإقرارها ، فإن القاضي لا يخيرها ، لأنه وصل حقها إليها ، لأنه يجب كمال المهر ، فلا يعتبر ما زاد عليه . وإذا خيرها الحاكم فوجد منها ما يدل على الإعراض ، يبطل خيارها ، كما في خيار المُخَيَّرة .

وقال أصحابنا: إن العنين إذا أجل سنة ، فشهر رمضان وأيام الحيض محسوبة من الأجل ، لأن التأجيل سنة عرفنا ذلك بإجماع الصحابة من غير استثناء من هذه الأيام ، مع علمهم بذلك .

فأما إذا مرضا في المدة ، مرضا لا يمكن الجماع معه : فإن كان أقل من نصف شهر لم يحتسب من نصف شهر لم يحتسب عليه ، وإن كان أكثر من نصف شهر لم يحتسب عليه ، وكذلك الغيبة .

وروي عن محمد أنه قدر ذلك بالشهر ، وفيه روايات ـ وهـذا أوثق ، لأن الشهر في حكم الأجل .

هذا إذا لم تكن المرأة رتقاء، فإن كانت رتقاء وكان زوجها عنينا ، فلا يؤجله القاضي ، لأنه لا حق لها في الوطء ، وإنما حقها في الاستمتاع والمساس .

ولو علمت المرأة بالعنة ، عنـد العقد ، ورضيت بـالعقد : فـإنه لا خيـار لها ، كمن اشترى عبدا وهو عالم بعيبه .

فإن كان زوج الأمة عنينا: فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي يوسف.

وقال زفر: الخيار للأمة.

وروى الحسن ، عن أبي حنيفة ، مثل قول أبي يوسف .

باب \_\_\_\_\_الحضانة \_\_\_\_\_\_

الولاية إلى العصبات في الجملة ، والحضانة إلى ذوات الرحم المحرم لأن الحضانة تبتنى على الشفقة والرفق بالصغار ، وذلك من جانب النساء أوفر ، وهن بالتربية أعلم .

ويكون الأقرب فالأقرب أولى . ثم الأقرب ههنا هي الأم . ثم الجدة أم الأم . ثم الجدة أم الأم . ثم الجدة أم الأب . ثم الأخوات : فأولاهن الأخت لأب وأم ، ثم الأخت لأب . ثم الأخت الأخت ، على هذا الترتيب . ثم بنات الأخت ، على هذا الترتيب . ثم بنات الأخت ، وعلى هذا الترتيب ـ وهذا على الرواية التي تقدم الأخت لأب على الخالة ـ وهي رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، ورواية الحسن عن أبي يوسف أن الخالة وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الخالة أولى من الأخت لأب ، وهو قول محمد وزفر .

ثم بعد الأخوات ، وأولادهن من الإناث ، الخالات على الترتيب : الخالة لأب وأم ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب .

ثم العمات على الترتيب: العمة لأب وأم ، ثم العمة لأم ، ثم العمة لأم . العمة لأب .

فأما بنات العم والخال والعمة والخالة ، فلاحق لهن في الحضانة ، لأن لهن رحما غير محرم .

ثم الأم والجدات أحق بالغلام إلى أن يأكل وحده ، ويشرب وحده ،

ويلبس وحده . وفي رواية عن محمد : ويتوضأ وحده أو يستنجي وحده . فأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض .

والقياس أن يكون لهن حق الحضانة ، في الغلام ، إلى وقت البلوغ ، لحاجة الصغار إلى التربية ، في الجملة ، إلى وقت البلوغ - إلا أنا استحسنا في الغلام ، لأنه يحتاج إلى التأديب ، والأب أقدر .

ثم عندنا: ليس للصغير العاقل اختيار أحد الأبوين في الحضانة. وعن الشافعي: يخير الصبي.

والصحيح قولنا ، لأنه لا يعرف الأنظر منهما .

وأما من لا أولاد لهامن النساء ، فلاحق لهن في الجارية والغلام ، بعد الاستغناء بأنفسهما ، فيهاذكرنا .

وينتقل الحق إلى العصبات من ذوي السرحم المحسرم: الأقسرب فالأقرب، على الترتيب، إلا بني الأعمام، لأن الحاجة إلى الحفظ، وخوف الصغير من العصبة أشد من خوف من غير الأمهات من ذوات السرحم المحرم. فأما بنو الأعمام: فلا حق لهم في الحضائة، لأن لهم رحما غير محرم، ويحل لهم نكاحها، فلا يؤمن عليها.

ثم من كان من عصباتها ، ممن لا يؤ من عليها ، من ذوي الرحم المحرم ، لفسقه ومجانته ، لم يكن له فيها حق ، لأن في كفالته لها ضررا عليها .

فإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم ، فالاختيار إلى القاضي : إن رآه أصلح : ضم إليه ، وإلا فيضع عند أمينه .

وهذا الذي ذكرنا من ثبوت حق الحضانة لذوات الرحم المحرم إذا لم يكن لهن أزواج \_ فأما من لها زوج فلا حق لها في الحضائة ، إلا إذا كان زوجها ذا رحم محرم من الصغير ، لأنه يلحقه الجفا والمذلة من زوج الأم

إذا كان أجنبيا . ويضعه القاضى حيث يشاء ، بمنزلة من لا قرابة له .

وأم الولدوالزوجة ، في الحضانة ، على السواء ، إذا أعتقت .

فأما الرقيقة : فلاحق لها في حضانة الولد الحر ، لأنه ضرب من الولاية ، والرق ينافي الولايات .

وأهـل الذمـة في هـذا بمنـزلـة أهـل الإسـلام ، لأن هـذا أمـريبتني عـلى الشفقة .

ولوكانت الأم كافرة والولد مسلم: ذكر في « الأصل » أنها في الحضائة كالمسلمة. وكان أبوبكر الرازي يقول: إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا، فإذا عقلا، سقط حقها، لأنها تعودهم أحلاق الكفرة.

ولا حق للمرتدة في الولد ، لأنها تحبس ، وفي الحبس ضرر بالصبي .

وإذا ثبت أن حق الحضانة لـلأم ، فإذا أرادت أن تخرج بالـولـد إلى بلد آخـر ـ هل لـلأب حق المنع ؟ فـلا يخلو: إما أن تكـون الأم زوجته أو مطلقة بائنة .

فيان كيانت زوجتمه : فللزوج حق المنع من الخيروج ، بنفسها ويولدها .

فأما إذا كانت مبتوتة: فإما أن تخرج بولدها إلى بلدها أو إلى بلد آخر، وقد وقع النكاح في ذلك البلد أم لا، ويكون بعيدا أو قريباً يقدر الأب على مشاهدة الولد والعود إلى بيته قبل الليل.

أما إذا أرادت الخروج إلى بلدها وكان البلد بعيد! : فإن وقع النكاح فيه : ليس للأب حق المنع ، لأنه لما عقد النكاح ثم ، فالظاهر أنه التزم المقام فيه . لأن النظاهر أن الزوج يقيم في البلد الذي تزوج فيه ، إلا أنه

يلزمها اتباع السزوج ، إذا أعطى جميع المهر ، حيث شاء ، أورضيت بذلك ، فإذا زالت الزوجية ، لم تجب المتابعة ، فيعود الأمر الأول .

فإن لم يقع عقد النكاح في بلدها: فليس لها أن تنقل ولدها إلى ذلك البلد، لأن فيه التفريق بين الأب وبين ولده الصغير، وفيه ضرر بالأب، ولم يلتزم الضرر حيث لم يتزوج ثم.

وإذا أرادت أن تنقل الولد إلى البلد الذي وقع فيه النكاح ، وليس ذلك بلدها : فليس لها ذلك ، لأنه ليس بوطن لها ، فهي دار غربة لها ، كما أن البلد الذي فيه الزوج دار غربة ، فتساويا ، وليس لها أن تلحق الضرر بالأب .

وأما إذا كان البلد قريبا ، بحيث يقدر الأب أن يجيء إلى الولد ويراه ويعود إلى منزله قبل الليل ، فلها ذلك ، ويكون ذلك بمنزلة أطراف المصر ، لأنه ليس فيه كثير ضرر .

وأما أهل القرى - إن أرادت المبتوتة أن تنتقل بالصبي إلى قريتها من قرية الأب : إن وقع النكاح فيها ، فلها ذلك . وإن وقع النكاح في غيرها ، فليس لها أن تنقل الصبي إلى قريتها ، ولا إلى القرية التي وقع النكاح فيها إذا كانت بعيدة ، كما في البلدين . وإن كانت قريبة بحيث يكن الأب رؤية الصبي ، والعود إلى منزله . قبل الليل : فلها ذلك ، لأنه ليس فيه ضرر معتبر .

وإن كان الأب متوطنا في المصر ، فأرادت نقل ولدها إلى قريتها ، والنكاح وقع فيه ، فلها ذلك ، لأن الأب التزم المقام في مكان النكاح ، إذا كان وطن الزوجة .

وإذا أرادت النقل إلى قرية قريبة من المصر ، بحيث يمكن النظر إلى ولده والعود قبل الليل : فإن وقع النكاح فيها ، فلها ذلك ، لأنه رضي

بغربة الولد ، وإن لم يقع النكاح فيه ، فليس لها ذلك ، لأن أخلاق أهل القرى لا تساوي أخلاق أهل المصر ، فيلحق الصبي بذلك ضرر ، وفيه ضرر بالوالد ، فلم يجز ، إذا لم يلتزمه الأب .

وقد ذكر محمد هذه المسألة في الجامع الصغير مبهمة فقال: إنما أنظر في هذا إلى الموضع الذي وقع فيه عقد النكاح ـ والصحيح ما ذكرنا من التفصيل.

ثم الأم وإن كانت أحق بالحضائة ، فإنه لا يجب عليها إرضاع الصبي ، لأن ذلك بمنزلة النفقة ، ونفقة الولد يختص بها الوالد ، إلا أن لا يوجد من يرضعه ، فتجبر على إرضاعه .

وقال مالك : إن كانت شريفة لم تجبر ، وإن كانت دنية تجبر .

فإن كانت لا ترضع إلا بأجر: فإن كان في حال قيام النكاح: فليس لها ذلك ، لأن الأجر لحفظ الصبي وغسله ، وذلك من باب نظافة البيت ، وهي منفعة تحصل لها بذلك ، فلا تستحق الأجر.

ولو استأجر الأب ظئرا ، وأرادت الأم أن ترضع : فهي أولى ، لأنها أشفق عليه .

وإن كانت المرأة مبانة ، وهي في العدة : ففي إحدى الروايتين : لا يجوز لها أن تأخذ الأجر ، لأنها تستحق النفقة ، كالزوجة . وفي رواية : يجوز ، لأنها صارت أجنبية .

فأما إذا انقضت العدة : فيجوز أن تأخذ الأجر ، لأنها بمنزلة الأجنبية ، وهي أولى من الأجنبية .

وتجب الأجرة على الزوج إذا رضيت بمثل ما تأخذ الأجنبية .

وإن قال الأب: أنا أجد من ترضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك

الأجر ـ فليس لهـ أن تمنـ الـ زوج من ذلـك ، لأن في ذلـك ضـررا بـ الأب ، ولكن ترضع الظئر في بيت الأم ، ما لم تتزوج ، لأن حق الحضانة لها .

باب الرضاع\_\_\_\_\_الرضاع

قد ذكرنا أن الرضاع سبب للتحريم ، بطريق التأبيد ، فيحرم به ما يحرم بالنسب والصهرية ، وإنما يخالف النسب في مسألتين :

إحداهما \_ أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت ابنه من النسب ، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من النسب بنت امرأته أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع ، لأن أخت ابنه من النسب بنت امرأته الموطوءة ، وبنت موطوءته حرام عليه ، وهذا لا يوجد في الرضاع .

والثانية \_ أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أم أخته من النسب ، ويجوز أن يتزوج أم أخته من النسب موطوعة أبيه ، يتزوج أم أخته من النسب موطوعة أبيه ، وحليلة الأب حرام على الابن ، وهذا لا يوجد في الرضاع .

وتعرف ذلك بالتأمل.

وجملة ذلك \_ أن الرضاع يتعلق به التحريم في جانب المرضعة ، وفي جانب الواطيء الذي ينزل اللبن من وطئه .

والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه . وفي جانب الزوج مختلف فيه : فعندنا يثبت ، وعند الشافعي : لا يثبت .

ولقب المسألة أن لبن الفحل هل يحرم أم لا ؟ وبيانه أن المرأة إذا أرضعت طفلا ، فإنها تحرم عليه ، وصارت أماله ، وصاحب اللبن صار أباله ، فإن كان المرضع أنثى ، تحرم على صاحب اللبن ، لكونها بنتاله ، وإن كان ذكرا تحرم المرضعة عليه ، لكونه ابناله .

وأولاد المرضعة ، من صاحب اللبن ، إخوة وأخوات المرضَع لأب . وأم وأولاد المرضعة من غير صاحب اللبن إخوة وأخوات له لأم ، وأولاده من غير المرضعة إخوة وأخوات له لأب .

وكذلك الحكم في أولاد الأولاد من الجانبين.

وأمهات المرضعة جداته من قبل الأم ، وأمهات صاحب اللبن جداته من قبل الأب .

وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته ، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته ، وبنات الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الرضاع حلال ، كما في النسب .

ولا يجوز للمرضَع أن يتزوج بمن أرضعته المرضعة من الإناث . لأنهن أخواته ، لكونهن بنات لها من جهة الرضاع .

وأصل ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد فهما أخوان أو أختان ، أو أخواخت .

وعلى هذا لوكان لرجل امرأتان فحبلتا منه ، وأرضعت كل واحدة منهما ، صغيرا أجنبيا ، فقد صارا أخوين لأب ، فإن كانت إحداهما أنثى ، لم يجز لها أن تتزوج بالآخر ، لأنه أخوها من أبيها ، وإن كانا اثنين لم يجز لمجز لواحد أن يجمع بينهما في النكاح ، لأنهما أختان لأب .

وقد ذكرنا تفسير حرمة الرضاع بسبب الصهرية في كتاب النكاح فلا نعيده .

ثم الرضاع المحرم ماكان في حال الصغر . فأما رضاع الكبير : فلا يتعلق به التحريم .

وأصله قوله عليه السلام: « الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ».

واختلف أصحابنا في الحد الفاصل:

قال أبو حنيفة: يثبت حكم الرضاع في الصغير إلى ثلاثين شهرا، فها ارتضع بعد ذلك لم يتعلق به التحريم.

وقال أبويوسف ومحمد : إلى الحولين ـ وهوقول الشافعي .

وقال زفر : إلى ثلاث سنين ـ والمسألة معروفة .

ولو فطم الصبي ، في مدة الرضاع ، ثم أرضع ، بعد الفصال ، في المدة اختلفت الروايات فيه عن أصحابنا :

روى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان من الرضاع إلى ثـلاثـين شهـرا ، قبل الفطام أوبعده: فهورضاع محرم .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : إذا فطم ، في السنتين ، حتى استغنى بالطعام ثم ارتضع ، بعد ذلك ، في السنتين أو الثلاثين شهرا : لم يكن ذلك رضاعا ، لأنه لا رضاع بعد فطام تام . وإن هي فطمته ، فأكل أكل ضعيفا لا يستغنى به عن الرضاع ، ثم عاد فأرضع في الثلاثين : فهورضاع يحرم ، كرضاع الصغير الذي لم يفطم .

وروى محمد وأصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه إذا فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع في بقية الحولين : فهو رضاع محرم ، وهو مذهب محمد ، وكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين .

وروى الحسن عن أبي يسوسف أنسه اذا أرضع ، بعسد الفسطام ، في الحولين : لم يكن رضاعا .

ثم عندنا: قليل الرضاع وكثيره ساواء، في حال الصغر، في التحريم . وقال الشافعي: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات .

والصحيح قولنا ، لقوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم

( الآية ) 🍎 (١) من غير فصل .

وكذا عندنا: تثبت حرمة الرضاع بلبن الميتة.

وعند الشافعي: لا يقع به التحريم ، لكونه نجسا .

وإذا وصل اللبن إلى جوف الصبي ، لا من الثدي ، بأن أوجر (٢) أو أسعط (٣) تثبت الحرمة ، لأن الوَجُور يصل إلى الجوف ، والسَّعُ وط يصل إلى الجوف أيضا .

ولـوحقن الصبي بـاللبن : ذكـر الكـرخى وقــال : لم يحــرم ، ولم يحــك خلافا .

وروي عن محمدأنه يحرم ، كهايقع به الإفطار .

أما إذا أقطر في الأذن: لم يثبت التحريم ، لأنه لم يعلم وصوله إلى الجوف .

وكذا إذا أقطر في إحليله ، لهذا المعنى .

وكذلك لو أقطر في جائفة (٤) أو آمة (٥) ، لما ذكرنا .

ولو اختلط اللبن بغيره -فهذا على وجوه:

إن اختلط بالطعام ، ومسته النار ، حتى نضج وطبخ : لم يتعلق به الحرمة ، في قولهم جميعا ، لأنه تغير ، بالطبخ مع غيره ، عن طبعه وصفته .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الوَّجُور : الدواء يصب في الحلق : وأوجرت المريض إيجاراً ، فعلت به ذلك .

<sup>(</sup>٣) السَّعوط : دواء يصب في الإنف .

 <sup>(</sup>٤) الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن .

الأمة هي الشجة التي تصل الى أم اللهماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ.

وإن اختلط بـ الـطعـام ، ولم تمسه النـار : فإن كـان الـطعـام هـو الغالب : لم يثبت به التحريم ، لأنه زال اللبن وصار اللبن كالعدم .

وإن كان اللبن غالبا للطعام ، وهو طعام ظاهر يعتد به : قال أبو حنيفة : لا يقع به التحريم . وقال أبو يوسف ومحمد : يحرم اعتبارا للغالب فأبو حنيفة يقول إنه يضعف معنى اللبن ، ويزول قوته ، حتى يصير اللبن رقيقا ضعيفا يعرف بالمشاهدة .

وإن اختلط اللبن بالدواء أو الدهن أو النبيذ: فإن كان اللبن غالبا: يحرم ، وإن كان الدواء غالبا: لا يحرم ، ويعتبر الغلبة: بالإجماع ، لأن قوة اللبن باقية .

وإن اختلط اللبن بالماء: فإن كان اللبن غالبا: يقع به التحريم . وإن كان الماء غالبا: لا يقع به التحريم ، اعتبارا للغالب .

وقال الشافعي: إذا أقطر من اللبن خمس رضعات، في جب ماء، ف فشرب منه الصبي: تثبت الحرمة.

وإن اختلط اللبن بلبن شاة : تعتبر الغلبة أيضا ، لأن لبن الشاة لا يؤثر في زوال قوة لبن الآدمية .

وأما إذا اختلط لبن امرأتين - فروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الحكم للأغلب ، فثبت به التحريم ، دون الآخر . وقال محمد وزفر : يثبت التحريم منها ، احتياطا في باب الحرمة . وهما يقولان : إن المغلوب لا عبرة به في الشرع .

ولوطلق امرأته طلاقا بائنا ، ولها منه لبن : فها دامت في العدة ، أو بعد التزوج بغيره قبل ظهور الحبل ، لو أرضعت صبيا ، فإن التحريم يثبت من الزوج الأول ، لأن اللبن له . فأما إذا حبلت من الزوج الثاني ، فأرضعت صبيا : قال أبوحنيفة : التحريم للأول دون الثاني ، حتى

تضع ، فإذا وضعت : يكون التحريم للثاني ، دون الأول .

وقال أبويوسف: إذا نزل لها اللبن من الثاني ، فالتحريم للثاني ، وبطل الأول .

وروى الحسن عنه أنها إذا حبلت فاللبن للثاني.

وقـال محمد : إذا نـزل لها لبن ، فـالتحريم للزوجـين ، فـإذا وضعت ، فالتحريم للثاني لاغير\_وهي مسألة المبسوط .

هذا الذي ذكرنا حكم الرضاع المقارن للنكاح - فأما الرضاع الطاريء على النكاح: فإنه يبطله ، لأنه يوجب حرمة مؤ بدة -بيانه:

. إذا تـزوج الـرجـل صغيـرة ، فـأرضعتهـا أمـه : حـرمت عليـه ، لأنها صارت أختاله بالرضاع .

- ولو تزوج رجل صغيرتين رضيعتين ، فجاءت امرأة وأرضعتها ، معا ، أو واحدة بعد الأخرى ، صارتا أختين من الرضاعة ، وحرمتا عليه ، وبطل نكاحها ، لأن الجمع بين الأختين يستوي فيه الابتداء والبقاء ، ويجب على الزوج لكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر ، لأن الفرقة وقعت قبل الدخول بها من غير فعلها .

ثم ينظر : فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد : يرجع عليها الـزوج بماغرم من نصف المهر ، وإن كانت لم تتعمد : لم يرجع .

وقال الشافعي : يضمن مهر المثل في الوجهين جميعا .

والصحيح قولنا ، لأن فعلها سبب الحرمة ، لاعتدائها ، وإنما يكون السبب تعديا بقصد الفساد ، أما بدون قصد الفساد فليس بتعد ، كحفر البئر على قارعة الطريق ، وحفر البئر في ملك نفسه .

وإذا ثبت أن الرضاع محرم ، فإنما يعرف بالإقرار ، أو بشهادة رجلين

أو رجل وامرأتين . أما لا يثبت بشهادة الرجل الواحد ، ولا بشهادة النساء وحدهن ، لأن هذا مما يطلع عليه الرجال ، فإن النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملة .

باب العدة\_\_\_\_\_

العدة أنواع ثلاثة : عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، وعدة الوطء .

### أما عدة الوفاة:

ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا ، صغيرة كانت أوكبيرة ، دخل بهازوجها أولم يدخل ، حراكان زوجها أوعبدا .

وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح ، لقوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْنَ يَتُوفُونَ مَنْكُم وَيَلْرُونَ أَزُواجًا ( الآية )﴾(١) من غير فصل ، ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا .

وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرا أو عبدا، لأن العدة تتنصف بالرق وتتكامل بالحرية، ويعتبر فيها جانب النساء دون الرجال، بالإجماع.

وإن كانت الزوجة حاملًا: فانقضاء عدتها بوضع حملها ، إذا كان تاما ، أوسقطا مستبين الخلق ، كله أوبعضه ، قصرت المدة أوطالت .

وعندعلي رضي الله عنه : عدتها أبعد الأجلين .

والصحيح قول عامة العلماء ، لظاهر قوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾(٢)، والنص مطلق ، وهو اخرهما نزولا ، على ما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : الآية ٤ .

روي عن ابن مسعود أنه قال « من شاء بَاهَلْته (١) أن سورة النساء القُصْرَى نزلت بعد التي في سورة البقرة » .

## وأما عدة الطلاق:

فثلاثة **قروء<sup>(٢)</sup> في** حق ذوات الأقراء ، إذا كانت حرة .

وفي حق الآيسة ، والصغيرة ، والتي لا تحيض بعد تلاثين سنة : ثلاثة أشهر إذا كنان بعد الدخول بهنا ، أو بعد الخلوة الصحيحة ، في النكاح الصحيح ، لأنها توجب كمال المهر ، فتوجب كمنال العدة ، بطريق الأولى ، احتياطا .

وأما الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد : فلا توجب العدة ، ولا كمال المهر ، لأن التسليم لا يجب عليها ، فلا تقام الخلوة مقامه .

وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح: فإن كان يمكنه الوطء مع المانع ، كالحيض والإحرام ونحو ذلك ، يجب كمال العدة ، دون كمال المهر ، لأنها يتهمان في العدة التي هي حق الشرع . وإن كان لا يمكنه الوطء مع المانع حسا ، كالمريض أو المريضة التي لا يقدر الوطء منها ، أو المصغير أو الصغيرة التي لا يتصور الجماع منها ، فلا عدة ، لأنها لا بتهمان ، ولم يوجد التسليم الذي أوجب العدة .

وإن كانت الزوجة مملوكة ، للغير ، فعدتها حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء ، وإن لم تحض فشهر ونصف .

ولا تجب عدة الطلاق قبل الدخول.

<sup>(</sup>١) أي لاعنه ـ من البُّهْلَة وهي اللعنة . وبَاهَل بعضهم بعضاً . وتَبَهَّلوا وتباهلوا : تلاعنوا .

<sup>(</sup>٢) القُرَء بالضم والفتح . ويجمع على أقراء وقُروء . من الأضداد : يقع على الحيض واليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق ، وعلى الطهر واليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز . وهو في الأصل للوقت ، وانما قيـل للحيض والطهر قرء لأنها يجيئان في الوقت ـ يقال : هبت الربح لقرئها أي لوقتها .

والحكم في الخلوة الصحيحة ماذكرنا .

وأما أم الولىد إذا أعتقت ، أو مات سيلها فعلمها ثبلاث حيض ، عندنا .

وعندالشافعي : بقرء واحد .

وأصله قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾(١)

وقال الله تعالى : ﴿ والسلائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والسلائي لم يحضن ﴾ (٢). وقال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤ منات ثم طلقتم وهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ (٢) .

وأما في حق الحامل: فعدتها وضع الحمل ، لا خلاف في المطلقة ، لم طاهر قوله: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿ وقال عمر رضي الله السلام: « طلاق الأمة تنتان وعدتها حيضتان ، ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصف » .

# وأما عدة الموطوءة:

وهي التي وطئت بالنكاح الفاسد ، أو شبهة عقد ، أو شبهة ملك ، أو كانت أم ولد ، فأعتقها مولاها ، أو مات عنها : فشلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، أو وضع الحمل ، لأنها ملحقة بالمنكوحة شرعا .

ولوطلق الرجل امرأته في مرضه الذي مات فيه ، ثلاثا ، أوطلاقا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : الآية ٤ .

بائنا ، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، فورثت : اعتدت بأربعة أشهر وعشرا ، فيها ثلاث حيض عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبويوسف : عدتها ثلاث حيض .

وكذلك امرأة المرتد : يجب عليها العدة ، وترث من المرتد ، على هذا الخلاف ، في إحدى الروايتين .

وإن كان الطلاق رجعيا ، في صحة أو مرض ، فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وبطل عنها الحيض في قولهم ، لأن الزوجية باقية .

وموت الزوج يوجب عدة الوفاة .

وإذا مات الصبي عن امرأته ، وهي حامل ، فعدتهـا أن تضع حملهـا ، عندأبي حنيفة ومحمد . وقال أبويوسف : عدتها أربعة أشهر وعشرا .

والصحيح قوله على : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ .

وذكر الكرخي : فإن مات وهي غير حامل ، ثم حملت بعد موته ، قبل انقضاء العدة : فعدتها الشهور ، في قولهم .

ثم في حق من كانت عدته بالشهور ، كيف يعتبر الشهر ؟ بالأيام أو بالأهلة ؟ فنقول :

جملة هذا أن الوفاة أو الطلاق إذا اتفق في غرة الشهر : اعتبرت الشهور بالأهلة ، وإن نقصت عن العدد ـ في قول أصحابنا جميعا .

فأما إذا حصل في بعض الشهر: فقال أبـوحنيفة: تعتبـربـالأيـام، فتعتد في الطلاق تسعين يوما، وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما.

وقال محمد : تعتد بقية الشهر بالأيام ، ثم تعتد شهرين بالأهلة ، وتكمل الشهر الأول من الشهر الثالث بالأيام .

وعن أبي يسوسف روايتان : في روايـة مشـل قــول أبي حنيفـة . وفي روايـة مثل قول محمد ــوهـوقوله الأخير .

وأصله قوله عليه السلام: « الشهر هكذا وهكذا » وأشار بأصابع يديه ثلاثا وخَنس (١) إبهامه في الثالث ، فكان الأصل هو الأهلة عند الإمكان ، وعند التعذر يصار إلى الأيام .

ثم العدتان يتداخلان عندنا ، سواء كانتا من جنس واحد ، أو من جنسين مختلفين .

وقال الشافعي: لا يتداخلان، بل يجب أن تمضي في العدة الأولى، فإذا انقضت استأنفت الأخرى.

وصورة المسألة أن المطلقة إذا مضى بعض عدتها ، وتزوجت في عدتها ، فوطئها الزوج ، ثم تاركها ، فإنه يجب عليها عدة أخرى ويتداخلان .

وكذا إذا كانتا من جنسين ، بأن كان المتوفى عنه إ زوجها : إذا وطئت بشبهة : تداخلت أيضا .

ويعتبر ما ترى من الحيض في الأشهر من عدة الوطء ـ وهي مسألة معروفة .

ثم العدة معتبرة بالنساء : تتنصف برقها ، وتتكامل بحريتها ، بالإجماع ـ وإنما الخلاف في الطلاق .

ثم ما عرفت من الجواب في حق المسلمة ، فهو الجواب في حق الكتابية إذا كانت تحت مسلم ، لأن العدة فيها حق الشرع وحق الووج والولد ، فإن لم تكن مخاطبة بحق الشرع ، فمخاطبة بإيفاء حق الزوج والولد .

<sup>(</sup>١) خَنَس ابهامه قبضها .

وأما الذمية تحت ذمي \_ فلا عدة عليها في موت ولا فرقة ، عند أبي حنيفة ، إذا كان في دينهم كذلك ، إلا أن تكون حاملا ، فلا يجوز نكاحها .

وقال أبويوسف : عليها العدة ، لجريان أحكام الإسلام عليها ، بسبب الذمة .

وأبـوحنيفة يقـول: إنها غير مخـاطبـة بحق الشـرع، والـزوج لا يعتقـد العدة جقا لنفسه، فلم تجب لحقه.

أما إذا كانت حاملا: فتمنع من التزويج ، حقا للولد ، حتى لا يختلط النسب ، فيضيع الولد .

ثم في النكاح الفاسد: إذا وقعت الفرقة ، بعد السوطء ، بتفريق القاضي ، أو بمتاركتها فإنه تعتبر العدة من وقت التفريق ، لا من وقت الوطء ، عندنا ، خلافا لزفر: فإنه يعتبر من آخر وطئة وطئها .

والصحيح قولنا ، لأن النكاح الفاسد موجود من وجه ، وهو ملحق بالشابت من كل وجه ، في حق الأحكام ، فلا بد من التفريق حتى تجب العدة .

وإذا كان الزوج غائبا ، فطلق امرأته أو مات عنها ، والمرأة لا تعلم بذلك ، حتى مضت مدة العدة ، فإنه تنقضي العدة ، وتعتبر من وقت السطلاق . والعلم ليس بشرط لمضي العدة ، فإنها أجل وضع لبراءة الرحم ، وإنه يحصل بلاعلم .

وأما الممتد طهرها ، فعدتها بالأقراء ، ولا تنقضي بالشهور ، مالم تدخل في حد الإياس ، لأنها من ذوات الأقراء في الجملة .

باب \_\_\_\_\_ما يجب على المعتدة \_\_\_\_\_

المعتدة إما إن كانت عن طلاق ، أو عن وفاة .

فإن كانت عن طلاق \_ينبغي لها أن لا تخرج من بيتها ، ليل ولا نهاراً ، بل يجب عليها السكني في البيت الذي تسكن فيه ، وأجر السكني والنفقة على الزوج .

وأصله قوله تعالى : ﴿ وَلا تَخْرِجُوهِن مِن بِيُوتِهِن ، وَلا يُخْرِجُن ، إلا أَن يأتين بِفَاحِشَة مِبِينَة ﴾(١)

وأما المتوفى عنها زوجها - فلا بأس بأن تخرج بالنهار في حوائجها ، ولا تبيت في غير منزلها ، الذي تعتد فيه ، لأن نفقتها عليها ، فتحتاج إلى الخروج ، لإصلاح أمرها .

وعن محمد : لا بأس بأن تبيت في غير بيتها ، أقـل من نصف الليـل ، لأن البيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر الليل في العرف .

ثم منزلها الذي تؤمر بالسكنى ، والاعتداد فيه ، هو الموضع الذي كانت تسكنه ، قبل مفارقة الزوج ، وقبل موته ، سواء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن ، لأن الله تعالى أضاف البيت إليها ، والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه .

ولهذا قال أصحابنا: إنها إذا زارت أهلها ، فطلقها زوجها ، كان

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية ١ .

عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه ، فتعتد هنالك .

فإن اضطرت إلى الخروج ، فلا بأس بذلك ، مثل أن تخاف سقوط البيت وانهدامه ، أو تخاف أن يغار على متاعها ، أو أن يكون بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة ، فإن كانت تقدر على الأجرة ، فلا تنتقل .

وإن كان المنزل لزوجها ، وقد مات عنها ، فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها يكفيها في السكنى ، ولكن تستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها . فأما إذا كان نصيبها لا يكفيها ، أو خافت على متاعها منهم : فلها أن تنتقل ، ويكون ذلك عذرا ، والسكنى وجبت حقاً لله تعالى عليها ، فيسقط بالعذر ، كسائر العبادات .

وكذلك المُسَافَرة : حرام أيضاً للمطلقة ، سواء كان سفر حج ، فرض أوغيره . مع زوجها أو محرم ، حتى تنقضي عدتها ، لأن السفر خروج مديد ، إلا أن في المطلقة طلاقاً رجعياً : للزوج أن يسافر بها إذا راجعها . وقال زفر : لزوجها أن يسافر بها ، وهذا بناء على أن المسافرة بها مراجعة عند زفر ، وعندنا ليس بمراجعة . فأما لا خلاف أن الخروج في حال العدة حرام عليها .

ولوخرجت المرأة مع زوجها في سفر غير سفر الحج ، ثم طلقها في بعض الطريق : إن كان بينها وبين مصرها الذي خرجت منه أقل من ثلاثة أيام ، وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام ، فإنها ترجع إلى منزلها ، لأنه ليس فيها إنشاء السفر ، وفي ذلك إنشاء السفر . وإن كان في كل جانب أقل من مدة السفر : كان لها الخيار ، لما ذكرنا .

وإن كان من كل جانب مدة السفرينظر: إن كانت هي في موضع يمكنها المقام فيه ، أقامت في ذلك الموضع ، واعتدت ، ولا تمضي عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، وإن وجدت محرماً .

وعلى قـولهـــها : إن لم يكن معهـا محـــرم ، فكـذلـــك . وإن كــان معهــا محرم ، مضت على سفرها .

وإن كانت في موضع لا يصلح للإقامة ، وتخاف على نفسها ومالها : فإن شاءت مضت ، وإن شاءت رجعت ، لاستواء الأمرين ، لكن إذا بلغت إلى أدنى الموضع الذي يصلح للإقامة : فهمو على هذا الخلاف الذي ذكرنا .

فإن أحرمت للحج ، وخرجت إلى سفر الحج ، مع محرم لها ، غير النوج ، ثم طلقها النوج ، أو مات ، فبلغها الخبر ، وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام : فإنها ترجع ، وتصير بمنزلة المحصر ، فإن راجعها زوجها ، بطلت العدة ، وتعود الزوجية ، فجاز لها السفر .

وأما الحداد: فيجب على كل معتدة ، بالغة ، عاقلة ، مسلمة ، حرة ، بانت من زوجها ، بواحدة أو ثلاث ، أومات عنها زوجها .

فإن كانت معتدة عن وفاة : يجب الإحداد ، بالإجماع .

وإن كانت عن طلاق ، بائن أو ثلاث ، فكذلك ، عندنا . وعند الشافعي : لا يجب الإحداد .

وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة ، طلاقاً رجعياً .

وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا » والمبانة نظير المتوفى عنها زوجها في التحسر على ما فات ، في الغالب ، فيجب الإحداد عليها .

ثم تفسير الإحداد هو الاجتناب عن جميع ما يتزين به النساء من

الطيب ، ولبس الشوب المصبوغ ، والمطيب بالعُصْفُر والزَّعْفَرَان ، والاكتحال ، والادهان ، والامتشاط ، ولبس الحلي ، والخضاب ، ونحو ذلك ، إلا إذا لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ ، فلا بأس بأن تلبسه ولا تقصد الزينة .

وقال في الأصل : ولا تلبس قصباً ولا خراً تتزين به ، لأن هذا مما يلبس للحاجة ، فيعتبر فيه القصد ، فإن قصدت الزينة : يكره ، وإن لم تقصد : فلا بأس .

هذا الذي ذكرنا حكم المعتدة ، البالغة ، العاقلة ، المسلمة ، الحرة ، في النكاح الصحيح .

فأما الصغيرة ، والكتابية ، والأمة ، والمدبرة ، وأم الولد ، والمكاتبة ، والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد ، فليس عليهن السكنى ، ويباح لهن الخروج ، لأن السكنى حق الله تعالى ، والكافرة لا تخاطب به .

فأما الرقيقة: فلا يلزمها المقام في منزل زوجها ، لقيام حق المولى في الحدمة ، إلا إذا بوأها مولاها منزلاً ، فحينتلذ لا تخرج ، لأنه أسقط حق نفسه في الحدمة . فإن أراد المولى أن يخرجها فله ذلك ، لأنه أعار منفعة خدمته للزوج ، وللمعبر أن يسترد العارية .

وأما الكتابية : فلها أن تخرج إلا أن يحبسها الـزوج ، لحقه في عـدتها ، لصيانة الماء ، فتكون السكني حق الزوج ، لأجل الولد .

وأما الصغيرة: فلها الخروج، وليس للزوج منعها، لأنه لا يلزمها حق الشرع، ولا حق الزوج، لأن حقه في حفظها لصيانة الولد، ولا يتصور الولد في حقها.

وأما أم الولد إذا أعتقت ، أو مات سيدها : فلها أن تخرج ، لأن عدتها عدة الوطء .

وكذلك في الوطء لشبهة ، أو نكاح فاسد : لها أن تخرج ، لأن ذلك واجب في النكاح الصحيح ، لاغير .

فأما الحداد: فلا يجب على الصغيرة والكافرة ، لأنه ليس عليهاحق الله تعالى .

فأما على الأمة ، والمدبرة ، وأم الولد ، والمكاتبة إذا كانت زوجته : فيجب الحداد ، لأنه عبادة بدنية ، وإنها لا تسقط بسبب الرق .

وفي عـدة أم الولـد بعد العتق والمـوت ، وفي العدة من نكـاح فاسـد : لا حداد أيضاً ، لأنه يجب لحرمة الزوجية ، ولم توجد .

ثم المعتدة إذا قالت « انقضت عدي » في مدة تنقضي بها العدة ، غالباً ، فإنها تصدق ، لأنها أمينة ، والقول قول الأمين ، فيها لا يخالفه الظاهر ، بالإجماع .

ولولم تعترف بانقضاء العدة: لا تنقضي ، لاحتمال أنها تصير ممتدة الطهر .

فأما إذا أخبرت بانقضاء العدة في مدة أقل من شهرين:

قال أبوحنيفة : لا يصدق في أقل من شهرين .

وقال أبويوسف ومحمد : يصدق في تسعة وثلاثين يوماً .

ولتخريج قـول أبي حنيفـة رحمـه الله وجهـان : أحـدهمـا رواه محمـد ، والثاني رواه الحسن .

وإن طلقها في نفاسها وهي حرة:

فقـــال أبــوحنيفــة في روايــة محمـــد : لا تصــدق ، في أقـــل من خمســة وثمانين يوماً . وفي رواية الحسن : مائة يوم .

وقال أبويوسف : لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماً . وقال محمد : لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوماً وساعة . ووجه تخريج المسألة يعرف في كتاب الحيض ـ والله أعلم . كتاب العتاق\_\_\_\_\_\_\_ العتاق

## الإعتاق أنواع :

قـد يكون قـربة وطـاعة لله تعـالى ـ بأن أعتق لـوجه الله تعـالى ، أونـوى عن كفارة عليه .

وقد يقع مباحاً غير قربة ـ بأن أعتق من غيرنية ، أو أعتق لوجه فلان .

وقد يقع معصية ـ بأن قال « أنت حر لوجه الشيطان » ، ويقع العتق ا أيضاً .

ثم الألفاظ تذكر في العتق نوعان :

نوع يثبت به العتق في الجملة : إما بالنية ، أو بغير النية .

نوع لا يثبت به العتق أصلا ، وإن نوى .

وأما الذي يثبت به العتق - فثلاثة أنواع: صريح ، وملحق بالصريح ، وكناية .

## أما الصريح:

فيها اشتق من لفظ الحريبة ، والعتق ، والولاء بأن قال : « أنت حسرة » أو « معتق » أو « أعتقتك » أو « أنت مولاي » .

وقد یکون بصیغة النداء ـ بأن قال : « یا حر » ، « یا عتیق » ، « یا مولای » .

ففي هذه الألفاظ : لا يتحاج إلى النية ، لكونه صريحا .

ولـونوى بـه الخبـرعن الكـذب ، في هـذه الألفـاظ : يصـدق فيـما بينـه وبين الله تعالى ، دون القضـاء ، لأن صيغته صيغـة الخبر ، والخبـر قد يكـون كذبا .

وإن نوى أنه كان حرا: فإن كان مسبيا: يصدق في الديانة ، لا في القضاء. وإن كان مُولَّدا: لا يصدق أصلا.

وإن قال « أنت حر » ونوى أنه حر من العمل أي « لا أستعمله في عمل ما » لا يصدق ، في القضاء ، ويعتق ، ويصدق فيها بينه وبين الله تعالى .

وكذا إذا قبال « أنت مولاي » ونوى الموالاة في المدين : لا يصدق في القضاء ، ويصدق في إبينه وبين الله تعالى .

ولوقال « أنت حر من هذا العمل » وسمى عملا معينا ، أوقال « أنت حر من عمل اليوم » فإنه يعتق في القضاء ، لأن العتق لا يتجزأ ، فإذا جعله حرا في بعض الأعمال ، أو جعله حرا عن الأعمال كلها ، في بعض الأزمان ، يثبت في الكل ، ويصدق فيها بينه وبين الله تعالى : أنه أراد به البعض .

## وأما اللفظ الملحق بالصريح:

كقوله لعبده « وهبت لك نفسك » أو « وهبت نفسك منك » : فإنه يعتق العبد ، قبل العبد أولم يقبل ، نوى أولم ينو .

وكــذلـك إذا قــال « بعت نفسـك منــك » إلا أنـه إذا بـاع نفسـه من

العبد ، بثمن معلوم : يشترط القبول لأجل ثبوت العوض .

وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا قال لعبده « أنت مولى فلان » أو « عتيق فلان » : يعتق في القضاء ، لأنه أقر بالحرية ، وهو مالك العبد .

ولوقال « أعتقـك فـلان » : لا يعتق ، لأنـه يحتمـل أنـه أراد بـه : أنـه قـال لـك « أنت حـر الآن » ، ويحتمـل الخبـر ، فـلا يثبت العتق بـالشـك ، لكن يجوز أن يقال : يعتق في الحالين .

#### وأما ألفاظ الكناية:

فأن يقول لعبده « لا سبيل لي عليك » أو « لا ملك لي عليك » أو « خليت سبيلك » أو « خرجت عن ملكى » :

فإن نوى العتق: يعتق. وإن لم ينو: يصدق في القضاء: لأنه لفظ مشترك \_ إلا إذا قال « لا سبيل لي علبك إلا سبيل الولاء »: فه وحر في القضاء، ولا يصدق أنه أرادبه غير العتق.

ولو قال « إلا سبيل الموالاة » : يصدق في القضاء ، لأنه قد يراد به الموالاة في الدين ، بخلاف لفظ الولاء : فإنه مستعمل في ولاء العتق .

وأما الألفاظ التي لا يعتق بها ، وإن نوى ـ بأن قال لعبده « لا سلطان لي عليك » ، أو قال لعبده « اذهب حيث شئت » ، أو « توجه أين شئت من بلاد الله » ، أو قال لعبده « أنت طالق » أو « طلقتك » أو « أنت بائن » أو « أنت علي حرام » أو قال ذلك لأمته ، وكذلك سائر كنايات الطلاق ـ ونوى العتق في هذه الفصول : لا يعتق ، لأنها عبارة عن زوال اليد ، وإنه لا يقتضى العتق ، كما في الكناية .

ولوقال « يدك أو رجلك حر » ونوى العتق: لا يعتق، وإنما يعتق إذا أضيف إلى جزء شائع، أو جزء جامع، بأن قال « رأسك حر » أو

« وجهك حر » كما في الطلاق .

ولونوى فقال « رأسك رأسٌ حرٌ » أو « بدنك بدنٌ حرٌ » أو « وجهك وجهُ حرٌ » : يعتق .

ولوقال على الإضافة « وجهك وجه حرٍّ » أو « رأسك رأس حرٍّ » أو « بدنك بدن حرٍّ » : لا يعتق ، لأن هذا تشبيه .

ولوقال « ما أنت إلا مثل الحر » أو « أنت مثل الحر » ونوى العتق ـ لا يعتق ، لأنه تشبيه . وقد قالوا : إذا نوى العتق يعتق : فإنه ذكر في كتاب الطلاق : إذا قال لامرأته « أنت مثل امرأة فلان » وفلان آلى من امرأته ، ونوى الإيلاء : يصدق ، ويصير مولى .

ومن الألفاظ التي يثبت بها العتق ألفاظ النسب .

والأصل فيه أن من وصف مملوكه بصفة شخص يعتق عليه ، إذا ملكه \_ فهو على وجهين : أحدهما أن يذكره بطريق الصفة ، والآخر أن يذكره بطريق النداء . أما الصفة : فنحو أن يقول « هذا ابني » أو « هذه ابنتي » . والنداء أن يقول « يا بني » ، « يا بنتي » \_ ولا يخلو : إما إن كان العبد مجهول النسب ، أو معروف النسب من غيره . ولا يخلو : إما إن كان يصلح ولدا له أو لا يصلح ، وكذلك في سائر القرابات المحرمة للنكاح .

أما في الصفة بأن قبال « هذا أخي » أو « عمي » أو « خبالي » : فقد ذكر في ظاهر الرواية أنه يعتق ، وسوى بين الكل ، إلا في الأخت والأخ ، فإنه لا يعتق ، إلا ببالنية ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه سوى بين الكل وقال : يعتق .

وأما النداء \_إذا قال «يا بني »، «يا بنتي »، «يا أمي »، «يا أمي »، «يا أبي » : فإنه لا يعتق إلا إذا نسوى ، لأن النداء لا يسراد به ما وضع له

اللفظ ، وإنما يراد به استحضار المنادى ، إلا إذا ذكر اللفظ الموضوع لللحرية كقوله ، « ياحر » ، « يا مولاي » : فيعتق لأن في الموضوع لا يعتبر المعنى .

ثم ينظر:

إن كمان مجهمول النسب ، وهمو يصلح ولمدا لمه أو والمدا : فمانه يثبت النسب ، ويعتق .

وإن كان معروف النسب من غيره: فإنه لا يثبت النسب ، ولكن يعتق ، لاحتمال النسب منه ، بالنكاح ، أو الوطء عن شبهة ، والاشتهار من غيره ، أو بسبب الزنا .

وعند الشافعي : ما لم يثبت النسب منه : لا يثبت العتق .

وإن كـان لا يصلح ولدا ولا والـدا ولا عـما : قـال أبــوحنيفــة : يعتق . وقال أبويوسف ومحمد والشافعي : لا يعتق .

ولوقال « هذه بنتي » أو « أمي » وهي تصلح لذلك :

ف إن كانت مجه ولـ ة النسب ، وليس للمــدعي أم معــروفــ ة : يثبت النسب : والعتق ، والحرمة .

وإن كانت معروفة النسب ، أو كانت للمدعي أم معروفة : لا يثبت النسب ، ولكن يثبت العتق ، والحرمة .

وإن كانت لا تصلح بنتاً له أو أما له : يثبت العتق عند أبي حنيفة ، ولكن لا تثبت الحرمة .

وهـذا إذا لم تكن زوجة لـه . فإن كـانت زوجة لـه ، فقـال « هـذه بنتي » أو « أمي » : فـإن كانت معـروفة النسب : لا تثبت الحـرمة أيضـاً . وكذلـك إذا كانت البنت أكبر سناً منه ، والأم أصغر سناً منه ـلا تقع الفرقة .

وعلى هذا قالوا في الزوجة : إذا قال « هذه بنتي » وهي تصلح بنتاً له ، ثم قال « أوهمت » أو « أخطأت » : لم تقع الفرقة ، وإنما تقع إذا دام على ذلك وثبت .

ولوقال لعبده « هذا ابني » أو لأمته « هذه بنتي » ثم قال « أخطأت » : يعتق ، ولا يصدق .

لوقال لأمته ، وهي مجهولة النسب ، وهي أصغر سناً منه « هذه بنتي » ثم تزوجها : جاز ، سواء أصر على ذلك أم لا ـ كذلك ذكر في كتاب النكاح . ولكن قالوا : هذا الجواب في معروفة النسب فأما في المجهولة : إن دام على ذلك ثم تزوجها : لم يجز ، وإن لم يدم عليه : جاز .

ولوقال لعبده « هذه بنتي » أو لأمته « هذا ابني » اختلف المسايخ فيه .

ثم في معروف النسب من الغير إذا أعتق ـ هـل تصـير أمـه أم ولـد لـه إذا كانت في ملكه ؟

بعضهم قالوا: لا يثبت الاستيلاد ، سواء كان الولد معروف النسب أو مجهول النسب .

وقال بعضهم : يثبت في الحالين .

وبعضهم فرق : إن كان معروف النسب : لا يثبت ، وفي مجهول النسب : يثبت .

باب آخر من العتق \_\_\_\_\_\_

في هذا الباب فصول:

# أحدها ـ الإعتاق بين الشريكين أو الشركاء

والأصل فيه أن الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله .

وعند أبي يوسف ومحمد : لا يتجزأ .

وقال الشافعي : في حالة اليسار : لا يتجزأ . وفي حالة الإعسار : يتجزأ .

#### فيخرج المسائل على هذا:

- إذا أعتق الرجل عبدا بينه وبين شريكه : أعتق نصيبه لا غير ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولشريك المعتق خس خيارات : إن شاء أعتق نصيبه ، وإن شاء دبره ، وإن شاء كاتبه ، وإن شاء استسعاه ، وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسراً . غير أنه إذا دبره يصير مدبرا نصيبه ، ويجب عليه السعاية ، للحال ، فيعتق ، ولا يجوز له أن يؤخر عتقه إلى ما بعد الموت .

ثم إذا أعتق العبد بإعتاق الشريك نصيبه ، أو بالاستسعاء ، واستيفاء بدل الكتابة ، يكون الولاء بينها ، لوجود الإعتاق منهما . وإن ضمن المعتق أن يعتقه إن شاء ، وإن شاء استسعاه ، وإن شاء كاتبه ،

أو دبره ، لأن نصيبه انتقل إليه في حق الإعتاق ، والمدبر يحتمل النقل في حق الإعتاق لا غير ، فكان له الخيار ، كما في الشريك قبل التضمين ، ويكون الولاء كله له . وقال أبويوسف ومحمد : يعتق كله . ثم إن كان المعتق موسراً ، فللشريك أن يضمنه إن شاء ، وإن شاء ترك ، وليس له أن يستسعى العبد ، وإن كان معسراً له أن يستسعى .

وقال الشافعي: إن كان المعتق موسراً: يعتق كله، وله أن يضمنه ؟ وإن كان معسرا: يعتق ما أعتق، ويبقى الباقي رقيقاً، ويجوز فيه جميع التصرفات المزيلة للملك في نصيبه.

- ولوكان العبد كله لرجل واحد ، فأعتق نصفه ، أو شيئاً معلوماً منه ، فإنه يعتق بقدره ، وله الخيار في الباقي بين أن يعتق أو يدبر ، أو يكاتب ، أو يستسعي ، ويكون الولاء كله له إذا أعتق بالإعتاق أو بالسعاية . وعندهما : يعتق كله ، وليس له أن يستسعيه .

- وكذا لو أعتق نصيبه بإذن شريكه ، فللشريك أن يستسعي ، وليس لمه حق التضمين ، لأنه سقط بالإذن وهذا قول أبي حنيفة . وعندهما : يسقط الضمان ، وليس له حق الاستسعاء .

- وكذلك لو أعتق نصيب شريكه بإذنه: يعتق عند أبي حنيفة ، وليس أن يضمن شريكه الذي يقع الإعتاق من جهته ، لأنه راض بفساد نصيب نفسه ، بالإقدام على إعتاق نصيب شريكه ، وله أن يستسعى العبد . وعلى قولها: ينبغي أن يستسعي ، وقيل إن على قولها: ينبغي أن يكون له حق التضمين ، لأنه ضمان تملك .

ولـوأعتق نصيب شريكـه ، بغير إذنـه : لا ينفـذ عتقـه ، لأنـه أضـاف عتقه إلى ماليس بمملوك له ، فلا ينفذ ، ويتوقف على إجازته .

ثم تفسير اليسار الـذي يتعلق بــه وجـوب الضمــان هــو أن يكــون المعتق

مالكا لمقدار قيمة ما بقي من العبد ، قلت أو كثرت . وتفسير الإعسار أن لا يقدر على هذا .

ثم إنما تعتبر القيمة في الضمان والسعاية ، يـوم الإعتاق ، لأنـه سبب الضمان .

وكذا يعتبر حال المعتق في يساره وإعساره يوم الإعتاق ، حتى إذا كان موسرا يثبت للشريك حق التضمين ، فإذا أعسر المعتق ، لا يبطل حق التضمين ، وإن كان معسرا ، حتى يثبت حق الاستسعاء للشريك . ثم إذا أيسر المعتق ليس للشريك حق التضمين .

ولو اختلفا في قيمة العبد لا يخلو: إما إن كان العبد قائماً أو هالكا:

فإن كان قائل: إن كانت الخصومة وقعت في حال الإعتاق ، تعتبر قيمة العبد ، للحال ، ويحكم عليه بذلك ، ويسقط اعتبار البينة والتحالف .

وإن اتفقا أن الإعتاق سابق على حال الخصومة فلا يمكن الرجوع إلى قيمة العبد ، للحال ، لأن قيمة العبد قد تزيد وتنقص ، في هذه المدة ، ويكون القول قول المعتق ، لأنه ينكر الزيادة .

وإن كان العبد هالكا: فالقول قول المعتق ، لإنكاره الزيادة .

وإن اختلف في حال المعتق من اليسار والإعسار ، والعتق متقدم على حال الخصومة : إن كانت مدة يختلف فيها اليسار والإعسار : فالقول قول المعتق ، لأنه ينكر اليسار . وإن كان لا يختلف : يعتبر الحال .

### والفصل الثاني

إذا قبال لعبديه « أحدكم حر » ، أو قبال « هذا حر أو هذا حر » ، أو سماهما فقبال « سالم حر أو بَزِيعٌ حر » : فبالمولى بالخيار بين أن يعين العتق

في أيها شاء . وكذلك في إعتاق إحدى أمتيه - فإنه أثبت العتق في أحدهما ، فهو المبهم ، فكان البياء إليه .

فإذا خاصمه العبدان إلى الحاكم: أجبره الحاكم على أن يعين أحدهما ، لأنه تعلق به حق العتق لأحدهما . فإن لم يخاصما عند الحاكم واختيار إيقاع العتق على أحدهما : وقع العتق عليه ، حين اختيار عتقه ، وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين ، ما دام خيار المولى قائما فيهما .

فأما إذا انقطع خيار المولى ، وأحدهما في ملكه : تعين للعتق بأن مات أحد العبدين .

وإذا مات المولى : يعتق من كل واحد منهم انصفه ، لأن الخيار فات عوت المولى . ولا يعرف الحر من العبد ، فيشيع فيهما .

فإن أخرج المولى أحدهما عن ملكه ، بوجه من الوجوه ، بأن باعه أو رهنه أو آجره أو كاتبه أو دبره ، أو كانتا أمتين فاستولد إحداهما ، أو باع أحدهما بيعاً أحدهما على أنه بالخيار ، أو على أن المشتري بالخيار ، أو باع أحدهما بيعاً فاسداً وقبضه المشتري ، أو حلف على أحدهما بالإعتاق إن فعل شيئاً! فالمذا وقبضه المشتري ، أو حلف على أحدهما بالإعتاق إن فعل شيئاً! فذلك كله اختيار لإيقاع العتق في الآخر ، لأن المخير بين الشيئين إذا فعل ما يستدل به على الاختيار ، قام مقام قوله « اخترت » وفي هذه المواضع وجد ما يستدل به على الاختيار ، لأنه إما أن يزيل الملك ، أو هوسبب لإنشاء زوال الملك أو العتق ، أو تصرف لا يجوز إلا بالملك .

فأما إذا وطىء إحدى أميته التي أبهم العتق فيهم : لا يكون اختياراً للعتق عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن تعلق منه ، وعندهما : يكون اختياراً .

وكذلك الخلاف إذا لمسها لشهوة .

وأجمعوا أنه لو استخدم إحداهما: لا يكون بيانا \_والمسألة معروفة.

### والفصل الثالث - إعتاق الحمل

والأصل فيه أن الحمل يعتق بإعتاق الأم ، تبعاً ، ويعتق بإضافة العتق إليه مقصوداً أيضاً ، لأنه أصل من وجه ، تبع من وجه .

### إذا ثبت هذا نقول:

\_إذا قال لأمته «ما في بطنك حر» \_ فجاءت بولد لأقبل من ستة أشهر منذ قال ذلك: يعتق، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ قال ذلك: لم يعتق، لأنا تيقنا بالعلوق في الفصل الأول، ووقع الشك في الثاني، فلا يعتق مع الشك.

فإن ولدته ميتاً بعد القول ، بيوم : لم يعتق ، لأنا لم نعلم حياته عند الإيقاع .

فإن كانت الأمة في عدة من زوج: عتق الولد إذا ولدته ما بينها وبين السنتين ، منذ وجبت العدة ، وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ قال المولى ، لأنا نحكم بثبوت نسب هذا الولد من الزوج ، فلا بدأن يحكم بوجوده قبل الطلاق . والعتاق متأخر عن ذلك .

- ولو قال « ما في بطنك حر » ثم ضرب رجل بطنها بعد يوم ، فألقت جنيناً ميتاً : ففيه ما في جنين الحرة ، عبداً أو أمة ، لأنه لما وجب الضمان على الضارب شرعاً ، فقد حكم بكونه حياً يوم الإعتاق .

ولو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر ، والآخر لأكثر منه ، بيوم : عتقا : لأنا تيقنا بعتق الذي ولدت لأقل من ستة أشهر ، والآخر عجب أن يكون موجوداً وهو حمل واحد ، فمتى ثبت حكم الحياة في أحدهما ، فكذا في الآخر .

\_ ولـوقال لعبـده أو لأمتـه « أنت حـر إن شئت » أو « خيـرتـك في إعتاقك » أو « جعلت عتقك في يديـك » : فإنـه يصـح تفويض العتق إلى

السرقيق ، ويكسون الخيسار إليسه في المجلس ، والجسواب في العتق في هسذا الفصل والطلاق سواء ـوقد بيناه في كتاب الطلاق .

- ولو قال لعبده « أنت حر إن شاء الله » : فإنه لا يعتق .

وما عرفت من الجواب في استثناء الـطلاق ، فهـو الجـواب في العتـاق ـ وقد ذكرناه في كتاب الطلاق .

#### فصل

قال عامة العلماء:

إن من ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه، صغيراً كان المالك أو كبيراً، صحيح العقل أو مجنوناً.

وقال مالك وأصحاب الظواهر: لم يعتقوا إلا بإعتاق المالك.

وقال الشافعي : لا يعتق بالملك إلا من له ولاد .

وأجمعوا أنه لا يعتق من كان له رحم غير محرم للنكاح.

وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء ـ بخلاف النفقة : فإنها تختلف : في الوالدين والمولودين : تجب ، وفي غيرهم من الرحم المحرم : لا تجب ـ والمسألة معروفة .

ولـوملك سهـماً من الـرحم المحرم: عتق ، بقـدر مـا ملك ، عنـد أبي حنيفـة رحمـه الله . وعنــد أبي يـوسف ومحمــد وزفـر: عتق كله ، لأن العتق يتجزأ عنده ، خلافاً لهم .

ولوملك رجلان عبداً ، وهو ابن أحدهما أو ذو رحم محرم منه ، بعقد عقداه جميعاً ، أو قبلاه جميعاً ، من الشراء والهبة والصدقة \_ لم يضمن من عتق عليه لشريكه شيئاً ، ويسعى العبدله في نصيبه عند أبي حنيفة . وقال

أبويوسف ومحمد: يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسراً.

وأجمعـوا أنهما لو ملكـاه ، بسبب الإرث : لم يضمن ، لشريكـه ، شيئاً ـ في قولهم جميعاً .

وعلى هذا: إذا باع رجل نصف عبده من ذي رحم محرم من عبده حتى عتق عليه نصيب المشتري، لم يضمن للبائع شيئاً عند أبي حنيفة، خلافاً لهما. ويستوي الجواب بين ما إذا لم يعلم أن الشريك أو المشتري قريب العبد، وبين ما إذا علم في جواب ظاهر الرواية.

وروى بشرعن أبي يوسف : إن كان الأجنبي يعرف ذلك : فإن كان العبد يعتق ، ويسعى للأجنبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وإن كان لا يعلم فهوبالخيار : إن شاء نقض البيع ، وإن شاء أتم عليه .

وعلى هذا الخلاف: إذا حلف رجل بعتق عبد إذا ملكه ثم اشتراه هو وآخر: لا ضمان عليه لشريكه عند أبي حنيفة \_ وعندهما: له أن يضمن \_ ذكر الخلاف أبوبكر الرازي، وأبو الحسن الكرخي يقول: لا أعرف الرواية في هذه المسألة. ومن أصحابنا من فرق بين المسألتين \_ وهذه المسألة تعرف في الخلافيات.

#### فصل

أصل هذا أن العتق المضاف إلى الملك كالمعلق في الملك ، عندنا ، خلافا للشافعي ـوهي مسألة معروفة .

إذا ثبت هذا نقول:

\_ إذا قال « كل مملوك لي فهو حر » : فإنه يقع على ما هو مملوكمه للحال .

- وكنذا إذا قال « كيل مملوك أملكه فهو حر » ولا نية له : فهوعلى

مملوك له يوم حلف ، ولا يقسع على ما يحدث فيه الملك ، لأن قسوله « أملك » صار عبارة عن الحال ، باعتبار العرف ، فإن من قال « أشهد أن لا إله إلا الله » يكون مسلماً .

وحكم المسألة أن كل من كان من ملكه من ذكر أو أنثى ، قن أو مدبر ومدبرة ، أو أم ولد وأولادها : إنه يعتق ، من غير نية ، لأنه علوكه .

فأما المكاتب: فلا يعتق بالنية ، لأنه غير مضاف إليه مطلقاً .

ويدخل العبد المرهون ، والعبد المستأجر ، والعبد الـذي عليه دين مستغرق .

فأما عبيد عبده المأذون: فإذا لم يكن على العبد المأذون دين: فلا يدخلون عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إلا بالنية، لأنهم لا يضافون إلى المولى مطلقاً. وقال محمد: يعتقون، لأنهم ملكه على الحقيقة. وإن كان على المأذون دين مستغرق: لم يعتق عند أبي حنيفة، وإن نواهم، لأنه لا يملك أكسابه عنده. وقال أبويوسف: إن نواهم، عتقوا، لأنهم ملكه، لكن لا يضافون إليه مطلقاً. وقال محمد: يعتقون بلانية، لأنهم ملكه، والمعتبر عنده الملك، دون الإضافة.

ولا يدخل في هذا الكلام الحمل: نحوأن يكون موصى له بالحمل. وكذلك لو قال (إن اشتريت مملوكين فهم حران ) فاشترى أمة حاملا: لم يعتقا.

- وكذلك لوقال لأمته « كل مملوك لي حر » : لم يعتق حملها ، لأنه لا يسمى مملوكاً على الإطلاق ، فإن كانت الأمة في ملكه : يعتق الأم والولد جميعاً ، لكن الولد يعتق بحكم التبعية ، لا بحكم اليمين . فإن عنى به الذكور دون الإناث لم يدين في القضاء ، ويدين فيها بينه وبين الله تعالى ،

لأنَّه نوى تخصيص كلامه .

رولونوى في قوله « كل مملوك أملكه » الاستقبال دون الحال ، فإنه يقمع على ما في ملكه ، وما يملك في المستقبل ، جميعا ، لأن اللفظ ظاهره في العرف للحال ، فلا يصدق في صرف الكلام عنه ، ويقع العتق على ما ميملكه ، بإقراره بالعتق فيها هو ملكه في المستقبل .

ـ ولـ و قـ ال « كـ ل مملوك أملكـ ه اليـ وم » ولـ ه مملوك ، فـ استفـاد في ذلـك اليوم مماليك : عتق الكل .

\_ وكذلك إذا قال « هذا الشهر » و« هذه السنة » ، لأن التوقيت دلالة على اشتمال اليمين على من يملكه في المدة ، فعتقوا جميعاً .

فإن قال « عنيت أحد الصنفين دون الآخر »: دين فيها بينه وبين الله تعالى ، دون القضاء ، لأنه ادعى تخصيص العموم .

ـ ولـوقال « كـل مملوك أملكه الساعة فهـوحـر » ـ فهـذا عـلى مـا ملكـه تلك الساعـة ، دون غيـرهـا ، ولا يعتق مـا يستفيـد الملك فيـه في ساعتـه تلك ، لأن المـراد بقولـه « الساعـة » هو الحال في العرف ، دون « الساعـة » التي عند المنجمين ، فكان المراد به ما كان في ملكه في الحال التي حلف .

فإن قال « أردت من أستفيد الملك فيه في هذه الساعة » فقد نوى ما يحتمله كلامه ، وهو الساعة الزمانية ، وفيه تشديد على نفسه ، فيصدق في دخوله ذلك في يمينه ، ولا يصدق في صرف العتق عمن كان في ملكه .

- ولوقال « كل مملوك أملكه غدا فهوحر » ولا نية له: قال محمد رحمه الله في الجامع: إنه يدخل فيه من كان ملكه في اليوم ودام إلى الغد، ومن استفاد ملكه في الغد أيضاً ، وهوقول محمد ، واعتبر جانب الحال كأنه قال: « كل مملوك أنا مالكه غدا فهوحر » . وقال أبويوسف رحمه الله: يعتق ما يملكه في الغد ، دون ما جاء الغد وهوفي ملكه ، واعتبر

جانب الاستقبال ، لوجود الإضافة إلى زمان مستقبل

ـ وعلى هذا الخلاف : إذا قال « كل مملوك أملكه رأس الشهر » .

- وأجمعوا أنه إذا قبال « كل مملوك أملكه إذا جاء غيد فهو حبر » أنه على منا هو في ملكه غيدا ، لأن مجيء الغيد شيرط ، ومن أضباف العتق إلى شرط ، يدخل في العتق ما كان مملوكه يوم الحلف دون ما يستفيده .

- ولو قال « كل مملوك أملكه إلى سنة أو إلى ثلاثين سنة »: فإنه يقع على ما يستقبل ، بلا خلاف ، وأولها من حين حلف بعد سكوته ، لأنه خاص للاستقبال ، بدلالة العادة .

وكذلك لوقال «كل مملوك أملكه ثلاثين سنة أو أملكه سنة أو أملكه سنة أو أملكه أبدا أو إلى أن أموت »: فإنه يدخل فيه ما استأنف فيه الملك ، دون ما كان في ملكه . فإن قال «أردت بقولي أملكه سنة »أن يكون في ملكي سنة من يوم حلفت: دين فيها بينه وبين الله تعالى ، ولم يدين في القضاء ، لأن الظاهر أن هذا الكلام يراد به الاستقبال ، فلا يصدق على خلاف الظاهر في القضاء .

- ولوقال لعبده « إن دخلت الدار فأنت حر » ، فباعه ، فدخل الدار ، ثم اشتراه ، فدخل الدار ثانيا : لم يعتق ، وإن لم يدخل الدار بعد البيع : عتق ، لأن بالبيع لا يزول اليمين ، لأن بقاء الملك ليس بشرط لبقاء اليمين ، فإذا بقيت اليمين : فإذا اشتراه ودخل ، فوجد الشرط ، والعبد في ملكه ، فعتق . فأما إذا دخل بعد البيع : ينحل اليمين ، لا إلى جزاء : لوجود شرط الحنث ، فإذا دخل بعد ما ملكه ثانيا ، فقد وجد الشرط ، ولا يمين ، فلا يثبت به العتق .

- ولو قال لعبده « إن دخلت هاتين الدارين فأنت حر » ، فباعه ، فدخل إحداهما ثم اشتراه ، فدخل الأخرى : عتق ، لأن العتق معلق

بدخول الدارين ، فإنما ينزل عند دخول الأخرى ، فيشترط قيام الملك ، عنده ، لأنه حال نزول الجزاء ، والملك كان موجودا عند اليمين ، وحال دخول الدار الأولى ليست حال انعقاد اليمين ولا حال نزول الجزاء ، فلا يشترط فية الملك .

باب أم الولد\_\_\_\_\_\_ أم الولد\_\_\_\_\_

يحتاج في الباب إلى تفسير الاستيلاد ، وإلى بيان حكم أم الولد .

#### أما الأول \_ فنقول:

أم الولد كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك البعضها \_ فإن المملوكة إذا جاءت بولد ، وادعاه المالك ، يثبت نسبه ، وتصير الجارية أم ولدله .

وإذا كانت مشتركة ، فجاءت بولد ، فادعاه أحدهما : يثبت النسب منه ، وتصير الجارية كلها أم ولدله ، ويضمن قيمة نصيب شريكه ، ويضمن نصف العقر ، ويكون الولد حرا . فإن ادعاه الآخر ، يثبت النسب منها ، جميعا ، وتصر الجارية أم ولد لهما .

وكذلك لو ثبت نسب ولد مملوكة ، من غير سيدها ، بنكاح ، أو وطء شبهة ، ثم ملكها . لا من وقت العلوق وهذا عندنا . وعند الشافعي : لا تصير الجارية أم ولدله .

وأجمعوا أنه إذا ملك الولد يعتق عليه \_وهي من مسائل الخلاف .

ثم الولد ، سواء كان ميتاً أوحيا ، أوسقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه ، إذا أقربه ، فهو بمنزلة الولد الكامل الحي ، في صيرورة الجارية أم ولدله ، لأن الولد الميت يسمى ولداله ، وتعلق به أحكام كثيرة .

وإن لم يستبن خلقه ، وادعاه المولى : لا تكون أم ولـد لـه ، لأن هـذا لا يسمى ولدا ، ويجوز أن يكون لحما أو دما عبيطاً (١) .

وروي عن أبي يوسف أن المولى إذا قال « حَمْل هذه الجارية مني » أو « هي حبلى مني » أو « ما في بطنها من ولد فهو مني » : ثبت النسب ، وتصير أم ولدله .

ولوقال هكذا ، ثم قال بعد ذلك « لم تكن حاملا وإنما كان ريحا » . فصدقته الأمة : فهي أم ولد له ، لأن هذا إقرار بكون الولد منه ، فلا يصح رجوعه ، ولا يعتبر تصديقها في حق الولد .

# وأماحكم أم الولد فنقول:

إنه لا يجوز إخراجها عن ملكه بوجه من الوجوه .

ولا يجوز فيها تصرف يفضي إلى بطلان حقها في حق الحرية .

ويجوز إعتاقها وتدبيرها وكتابتها لما فيه من إيصال حقها إليها معجلا.

ويجوز استخدامها ووطؤ ها وإجارتها لأنها باقية على ملكه .

وهذا قول عامة العلماء ، خلافا لأصحاب الظواهر .

وإذا جاءت أم الولد بولد ، فإنه يثبت نسبه من غير دعوة ، لأنها صارت فراشا للمولى ، إلا أنه ينتفي بمجرد النفي ، بخلاف فراش النكاح : فإنه لا ينتفي إلا باللعان .

وإذا زوج أم الولد ، فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا \_ فهو ابن النوج ، لأن فراش المولى زال بالتزويج . فإن ادعى المولى نسب هذا السولد : لم يثبت نسبسه منه ، لأن الفراش الطاهر لغيره ، ولكن يعتق عليه ، لأنه أقربه على نفسه ، وهو محتمل .

 <sup>(</sup>١) الدم العبيط هو الدم الطري .

ويستوي الجواب بين ما إذا كان النكاح فاسدا وَوَطِئها الزوج ، أو جائزا ، لأن المرأة تصير فراشا بالنكاح الفاسد .

ولو زال ملك المولى عنها بموته ، حقيقة ، أو حكما بالردة للحقوق بدار الحسرب ، وهي حيمة : يعتق من جميع المال ، ولا تسعى للوارث ولا للغريم ، بخلاف المدبر : فإنه يعتق من الثلث .

ويجب على أم الولد بعد الموت أن تعتد بثلاثة أقراء .

وكذلك لو أعتقها في حال الحياة على ما مر .

وحكم ولدأم الولد حكم الأم ، لأنه تابع للأم حالة الولادة .

ثم أم الولد لا تضمن عند أبي حنيفة بالغصب ، ولا بالقبض في البيع الفاسد ، ولا بالإعتاق بأن كانت أم ولد بين رجلين ، فأعتقها أحدهما : لم يضمن المعتق لشريكه ، ولم تسع أيضا في شيء .

وقال أبو يوسف ومحمد : يضمن في ذلك كله ، كالمدبرة والأمة -ولقب المسألة أن أم الولد غير متقومة من حيث إنها مال عند أبي حنيفة رحمه الله \_خلافا لهما .

وأجمعوا أن المدبر متقوم .

وروي عن محمد في الإملاء أنه قال : إن أم الولد تضمن في الغصب عند أبي حنيفة بما يضمن به الصبي الحر إذا غصب أراد بهذا أنها إذا ماتت من سبب حادث من جهة الغاصب ، بأن ذهب بها إلى طريق فيه سباع فأتلفها ونحوذلك .

وأجمعوا أنها تضمن بالقتل ، لأن دمها متقوم ، وضمان القتل ضمان دم ، وهي من مسائل الخلاف والله أعلم .

باب \_\_\_\_\_المدبر \_\_\_\_\_

فى الباب فصلان : بيان المدبر ، وبيان حكمه .

### أما الأول .. فنقول:

المدبر نوعان : مطلق ، ومقيد .

فالمطلق من تعلق عتقه بموت المولى مطلقا ، من غير قيد الموت بصفة ولا بشرط آخر سوى الموت .

والمقيد نوعان :

أحدهما أن يكون عتقه معلقا بموت موصوف بصفة ، بأن قال : « إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا » .

والثاني ـ أن يكون عتقه معلقا بموته وبشرط آخر سواه .

ثم التدبير المطلق له ثلاثة أنواع من الألفاظ:

أحدها مصريح اللفظ: مثل أن يقول « دبرتك » أو « أنت مدبر » . وروى هشام عن محمد رحمة الله عليها: إذا قال لعبده « أنت مدبر بعد موقي » : فإنه يصير مدبرا للحال ، لأن المدبر اسم لمن يعتق عليه عن دبر موته ، فقوله: « أنت مدبر بعد موتي » و« أنت حر بعد موتي » سواء .

وكـذلك إذا قـال ( أعتقتك بعـد موتي » أو « أنت حـر بعـد مـوتي » ، أو « أنت حر عن دبر موتي » .

والشاني \_ بلفظة اليمين : بأن قال « إن مت فأنت حر » أو « إن حدث لي حدث فأنت حر » \_ ونحو ذلك .

والشالث ـ لفظة الوصية: بأن قال « أوصيت لك برقبتك » أو أوصي له بثلث ماله ـ فيدخل فيه رقبته أو بعض رقبته ، لأن الإيصاء للعبد برقبته إزالة ملكه عن رقبته ، لأنه لا يثبت له الملك في رقبته فبيع نفس العبد منه إعتاق ، فيصير كأنه قال « أنت حربعد موتي » .

# وأما حكم المدبر المطلق ـ فنقول :

إنه يعتق في آخر جـزء من أجزاء حيـاته إن كـان يخـرج من الثلث ، وإن لم يخرج : يعتق ثلثه ، ويسعى في ثلثيه .

وكذلك الجواب في المدبر المقيد : إنه يعتق من الثلث .

وأماحكمه في حالة الحياة : فإنه يثبت له حق الحرية ، أو الحرية من وجه ، فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالإعتاق أو بالكتابة ، ولا يجوز فيه تصرف يبطل حقه ، أما مالا يبطل حقه : فيجوز .

ولهذا لا يجوز رهن المدبر ، لأن فيه نقل الملك في حق الحبس .

ولوزوج المدبرة : جاز .

وكذلك لوأجره ، لأن هذا تصرف في المنفعة .

وكذا أكساب المدبر ، والمدبرة ، ومهرها ، وأرشها ـ للمولى ، لأن المدبر باق على ملكه .

وولد المدبر المطلق حكمه حكم أمه: يعتق بموت المولى

وهذا كله مذهبنا \_ وقال الشافعي : يجوز بيع المدبـر المطلق \_ والمسألة معروفة .

## وأماحكم المدبر المقيد . فنقول :

في حال الحياة : إنه لا يكون مدبرا حقيقة ، للحال ، حتى يجوز جميع التصرفات فيه .

وأما حكمه بعد الموت: فالذي علق عتقه بموت موصوف بصفة بأنه قسال « إن مت من مسرضي هسذا » أو « إن مت من سفري هذا » أو « إن قتلت » أو « غرقت »: فإنه إذا مات من غير ذلك الوجه لا يعتق ، لأنه لم يوجد الشرط ، وهو الموت بصفة . وإن مات من مرضه أو سفره: فإنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته ، ولا يحتاج إلى إعتاق الورثة ، لأنه لم يتأخر عتقه عن الموت .

فأما إذا أخرعتقه عن الموت ، بأن قال « أنت حر بعد موتي بساعة » أو « بيوم » أو « بشهر » ونحوه فإنه لا يعتق بالموت ، لأنه أخرعتقه عن الموت إلى وقت ، فيكون مضافاً إلى الوقت ، فإذا جاء الوقت لا يعتق ، ولكن يعتقه الوصي أو الوارث أو القاضي ، لأن هذا وصية بالإعتاق ، لأن الميت لا يكون من أهل الإعتاق .

وكذلك الجواب في المدبر الذي علق بموته وبشرط آخر: بأن قال « أنت حر بعد موتي وموت فلان » أو « إن مت أنا وفلان فأنت حر » أو قال « إن مت ودخلت الدار » أو « إن كلمت فلانا فأنت حر بعدموتي » : فإن وجد الشرط قبل الموت ، بأن مات فلان أو كلم فلانا : صار مدبرا مطلقا ، لأنه بقى عتقه معلقا بالموت ، لا غير .

وأما إذا مات هو أولا ثم مات فلان : فإنه لا يعتق .

وكـذلك إذا مـات ثم دخل العبـد الدار : فـإنه لا يعتق ، لأنـه لم يـوجـد الشرطان .

وأما إذا وجد موت فلان أو دخول الدار ، فكذلك ، لأن المولى خرج

من أن يكون من أهل الإعتـاق بالمـوت ، ولكن يجعل هـذا وصية بـالإعتاق ، فينبغي للوصي أن يعتقه .

وما عرفت من الجواب في الموت الحقيقي ، فهمو الجواب في المموت الحكمي ، وذلك نحو أن يرتمد المولى ، ويلحق بمدار الحمرب ، ويقضي القاضي بلحاقه ، لأن المرتد حكمه حكم الميت في الأحكام موالله أعلم .

باب الكتابة\_\_\_\_\_

يحتاج في الباب إلى: تفسير الكتابة ، وإلى بيان حكمها .

## أما الأول \_فنقول:

الكتابة عقد مشروع ، مندوب إليه ، لأنه سبب العتق : قال الله تعالى : ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾(١)

ثم الكتابة نوعان : حالة ومؤجلة .

أما الكتابة الحالة فجائزة عندنا وعند الشافعي: لا تجوز ، على عكس السلم: فالسلم الحال لا يجوز عندنا ، وعند الشافعي: السلم الحال جائز.

وأما الكتابة المؤجلة : فجائزة ، بلاخلاف .

وتفسيرها أن يقول الرجل لعبده «كاتبتك على ألف درهم على أن تؤدي إلى كل شهر كذا على أنك إذا أديت فأنت حر ». وكذلك إذا قال « إذا أديت إلى ألف درهم : كل شهر منه كذا - فأنت حر » - وقبل العبد : فإنه يكون كتابة ، لأن معنى الكتابة ليس إلا الإعتاق على مال مؤجل منجم بنجوم معلومة - ولكن إنما يجوز إذا قبل بدل الكتابة ، لأنه عقد معاوضة ، فلا بد من الإيجاب والقبول .

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٣٣ .

وكذلك لوقال «كاتبتك على ألف درهم » ونجَّمَه ، وسمى النجوم ، وقبل العبد ـ فإنه يكون كتابة ، وإن لم يعلق العتق بالأداء ، ولم يقل «على أنك إن أديت إلى ألفا فأنت حر » ، لأنه عقد معاوضة ، فيعتق بحكم المعاوضة ، لا بحكم الشرط .

وعلى قول الشافعي: لا بد من ذكر التعليق بشرط الأداء.

ولهـذا ـ إنه لـو أبرأ المكاتب عن بدل الكتـابة : يعتق ، ولـوكـان معلقـا بالأداء : لا يعتق ، بدون الشرط .

## وأما حكم الكتابة \_فنقول :

## أما حكمها قبل أداء الكتابة:

فأن يكون أحق بمنافعه ومكاسبه ، ويبقى على ملك المولى حتى لـو أعتق عن كفارة يمينه ، جاز ، عندنا ، خلاف المشافعي ـ وهي مسألة كتاب الأيمان .

وأجمعوا أنه لو أدي بعض بدل الكتابة ، فأعتقه عن الكفارة : لا يجوز ، لأنه يصير في معنى الإعتاق على عوض من وجه .

ولـو أراد المـولى أن يمنعـه من الكسب : ليس لـه ذلـك ، لأن الكسب حق المكاتب .

ولــوتـزوج : لا يجــوز ، لأنـه ليس من بــاب الكسب ، وفيـه ضــرر بالمولى : بلزوم المهر في رقبته .

ولا يجوز فيه تصرف يفضي إلى إبطال حق المكاتب ، من البيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها فلا يجوز فيه إلا الإعتاق ، والتدبير ، لأن فيه منفعة له .

ثم عقد الكتابة لازم في حق المولى ، حتى لا يملك فسخه إلا برضا

المكاتب ، وغير لازم في حق المكاتب حتى إن له أن يعجز نفسه ، فيفسخ عقد الكتابة بدون رضى المولى ، إلا أنه إذا أخل بنجم فلم يؤد وعجز عنه ، للمولى أن يفسخ العقد ، وروي عن أبي يوسف أنه لا يفسخ ، ما لم يخل بنجمين ـ لأنه لولم يثبت حق الفسخ عند الامتناع عن الأداء ، يتضرر به المولى .

## فأما حكم الأداء:

فإنه إذا أدى البدل بتمامه: يثبت العتق، لأنه عقد معاوضة، فمتى سلم البدل يسلم المبدل، ويكون أكسابه وأولاده سالمة له، فيعتق أولاده بعقه.

وكذلك إذا أبرأه المولى عن البدل ، لأنه حق المولى ، فيقدر عملي إسقاطه عنه ، كافي سائر الديون .

#### وإذا مات الكاتب:

فإن مات عاجزا فإنه ينفسخ عقد الكتابة ، لأنه لا فائدة في بقائه ، فأما إذا مات عن وفاء فإنه يؤدى بدل كتابته من تركته ، فيأخذ المولى ، فيعتق عن آخر جزء من أجرزاء حياته فيعتق أولاده ، وما فضل من التركة ، يكون مير اثالورثته الأحرار .

وكذلك إذا لم يترك وفاء ، ولكن ترك ولدا مولودا في الكتابة ، فإن الولد يقوم مقامه في أداء البدل ، لكونه مكاتبا تبعاله ، فإذا عجز الأصل قام التبع مقامه ، وإذا أدى يعتق المكاتب وولده .

وبين الفصلين فرق في حق بعض الأحكام على ما يعرف في الزيادات إن شاء الله تعالى .

ولوقال لعبده « إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر » أو « إذا أديت إلى قيمتك فأنت حر » - فأداه ، يعتق ، لأن العتق معلق بالأداء ، فإذن

وجد شرطه \_ قال الكرخي : ولا يكون هذا كتابة ، وإن كان فيه معنى الكتابة من وجه ، حتى إن العبد إذا جاء بالبدل ، فإنه يجبر على قبوله ، أي يصير المولى قابضا له كها في الكتابة .

وبيان التفرقة بينهما في مسائل:

- فإنه إذا مات العبد ههنا قبل الأداء ، وتسرك مالا ، فالمال كله للمولى ، ولا يؤدى عنه ، فيعتق ، بخلاف الكتابة .

- وكذا لـو مـات المـولى ، وفي يـد العبـد كسب ، فـالعبـد رقيق يـورث عنه ، مع أكسابه ، بخلاف الكتابة .

ولـوكانت هـذه أمة ، فـولـدت ، ثم أدت ، لم يعتق ولـدهـا ـ بخـلاف المكاتبة إذا ولدت ، ثم أدت ، فعتقت ، يعتق ولدها .

- ولـو قـال العبـد للمـولى « حط عني مـائـة » فحط المـولي عنـه ، فـأدى تسعمائة : فإنه لا يعتق ـ بخلاف الكتابة .

- ولـو أبـرا المـولى العبـد عن الألف : لم يعتق . ولــو أبـرا المكــاتب عن بدل الكتابة : يعتق .

- ولوباع هذا العبد ثم اشتراه وأدى إليه يجبر على القبول عند أي يوسف . وقال محمد في الزيادات : لا يجبر على قبولها ، فإن قبلها : عتق .

وكذلك لورد إليه ، بخيار أوبعيب .

ولوباع المكاتب : لا يجوز إلا برضاه ، ومتى رضي ينفسخ الكتابة .

وذكر في « الأصل » : إذا قبال لعبده « إن أديت إلى ألف فبأنت حر » من فيان ذلك عبل المجلس ، لأن العتق معلق بماختيار العبد ، فكأنه قبال : أنت حر إن شئت . وروي عن أبي ينوسف أنه لا يقف عبل المجلس ، لأن

العتق معلق بالشرط ، فلا يقف على المجلس ، كقوله : إن دخلت الدار .

وأما الإعتماق عملى ممال فهمو خملاف الكتمابة ، وخملاف تعليق العتق بالأداء ، فإنمه إذا قال لعبمده « أنت حرعملى ألف درهم » فقبل العبمد ، فإنمه يعتق من ساعته ، ويكمون البدل واجبا في ذمته ، لأنمه أعتقه بعموض ، فمتى قبل يزول العوض عن صاحبه كما في البيع .

وكذا إذا قال لعبده « أنت حر على قيمة رقبتك » ، فقبل ذلك : فإنه يعتق .

وكـذا لو أعتقـه عـلى مكيـل أو مـوزون ، مـوصـوف في الـذمـة ، معلوم الجنس ، يجوز ، فإن هذا يصلح عوضاً في البيع .

ولـو أعتق عـلى عـوض بعينـه ، وهـو ملك غيره : فإنه يعتق ـ فإن أجاز المالك : يستحق عينه ، وإن لم يجز : يجب على العبدقيمة رقبته .

وكذلك لمو أعتق على عوض ، بغير عينه ، معلوم الجنس : جاز : فإن كان موصوفاً : فعليه تسليمه ، وإن لم يكن موصوفاً : فعليه الموسط من ذلك ، فإن جاء بالقيمة أجبر المولى على القبول كما في المهر .

ولو اعتقه المولى على مجهول الجنس بأن قال « أنت حر على ثوب » : يعتق ، ويلزمه قيمة نفسه ، لأن جهالة الجنس تمنع صحة البدل ، كما في المهر .

فلو أدى إليه العوض ، فاستحق من يد المولى : فإن كان بغير عينه في العقد : فعلى العبد مثله ، لأنه لم يعجز عن الذي هو موجب العقد . وإن كان عينا في العقد ، وهو عوض أو حيوان : فإنه يرجع على العبد بقيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : يرجع بقيمة المستحق .

وعلى هذا الخلاف \_ إذا باع نفس العبد ، منه ، بجارية ، ثم استحقت الجارية أو هلكت ، قبل التسليم \_ فعندهما : يرجع بقيمة الجارية \_ وهي مذكورة في الخلافيات .

باب ولاء العتاقة\_\_\_\_\_

الولاء يثبت للمعتق بالإعتاق شرعا ، دون المعتق .

وأصله مساروي أن رجسلا سسأل النبي عليسه السسلام فقسال : « إن اشتريت عبدا فأعتقته » فقال عليه السلام : « إن شكرك فهوخير له وشر لك ، وإن كفرك فهو شر له وخير لك . هو أحوك ومولاك ، وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته » .

ثم المولاء يثبت به الإرث ، والعقل ، وولاية النكاح : قال عليه السلام : « المولاء لحمة كلحمة النسب : لا يساع ، ولا يسوهب ، ولا يورث » .

ثم الولاء كما يثبت بحقيقة الإعتماق ، يثبت أيضاً بحق العتق ، فإن ولاء المدبر يثبت بالتدبير لمدبره ، ولا ينتقل عنه ، وإن عتق من جهة غيره ، لأن الولاء قد ثبت بحق الحريسة للمدبر ، والولاء لا يحتمل الفسخ ، ولا يتحول عنه .

وصورة الممالة أن مديرة بين شريكين جاءت بولمد ، فادعاه أحدهما ، ثبت نسبه منه ، وعتق عليه ، وغرم نصيب شريكه منه ، والولاء بينها .

وكذلك مدير بين شركين: أعتقه أحدهما وهنو موسر، فضمن، عتق بالضمان، ولم يتغير الولاء عن الشركة عند أبي حنيفة، وعندهما: إذا أعتق أحدهما نصيبه ، عتق جميعه ، والولاء بينها .

ثم الولاء يثبت لكل معتق ، بأي وجه ، حصل العتق ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، إلا أن الكافر لا يرث المسلم لكفره ، حتى لوأسلم يرث بالولاء الذي يثبت له بالإعتاق .

قال عليه السلام: « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ( الحديث )» .

لكن المعتق يرث بالولاء بطريق التعصيب ، وهو آخر العصبات عند عامة الصحابة ، وهو قول عامة العلماء : فإن لم يكن سواه ، وارث : فالكل له ، وإن كان معه أصحاب الفرائض يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ، والباقي له .

وقال ابن مسعود : هـو آخر ذوي الأرحام ، حتى إذا لم يكن للمعتق أحد من الأقرباء يكون له .

وإذا مات المعتق فإنه لا يورث الولاء ، حتى يكون لأصحاب الفرائض فرائضهم والباقي للعصبة للماروينا أنه لا يورث ، ولكن يكون الولاء للذكور من عصبة المعتق: الأقرب فالأقرب على ما يعرف في كتاب الفرائض.

| •                                     |   |      |
|---------------------------------------|---|------|
| باب                                   |   |      |
| ېټ                                    |   |      |
| • •                                   |   |      |
| 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 |   |      |
| ولاء الموالاة                         |   |      |
|                                       | - | <br> |

الأصل في شرعية عقد الموالاة قوله تعالى : ﴿ والـذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ﴾(١) .

وتفسير عقد المسوالاة أن من أسلم على يسدي رجل وقسال له « أنت مولاي : ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت ، وقبال الأخر « قبلت » : فينعقد بينهما عقد الموالاة .

وكذا إذا قال: ﴿ وَالْيَتُكُ ﴾ ، وقال الآخر: ﴿ قبلت ﴾ .

وكذلك إذا عقد مع رجل غير الذي أسلم على يديه.

وكذلك اللقيط: إذا عقدمع غيره عقدموالاة.

وشرط صحة عقد الموالاة أن لا يكون للعاقدوارث مسلم .

وإذا انعقد عقد الموالاة ، يصير مولى له ، حتى لومات ، ولم يترك وارثا ، يكون ميراثه لمولاه ، ولوجني يكون عقله عليه ، ويلي عليه في الجملة .

وللمولى الأسفل أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل المولى الأعلى عنه ، فإذا عقل عنه لا يقدر أن يتحول بالولاء إلى غيره ، وصار العقد لازما ، إلا إذا اتفقاعلى النقض .

(1) سورة السباء : الأية ٣٣

ولو أراد أحدهما نقض الموالاة ، بغير محضر من صاحبه : لم ينتقض .

ولوكان رجالان ليس لها وارث مسلم، وهما مسلمان، في دار الإسلام، فوالى أحدهما صاحبه ثم والاه الآخر: فعند أبي حنيفة يصير الثاني مولى للأول ويبطل ولاء الأول، وعندهما: كل واحد منها مولى لصاحبه. فها يقولان إن الجمع بين الولائين ممكن، فإنه يجوز أن يكون شخصان كل واحد منها يرث من صاحبه ويعقل عنه، كالأخوين وابني العم، فلا يتضمن صحة أحدهما انتقاض الآخر، بل يثبتان جميعا: وأبو حنيفة يقول إن المولى الأسفل تابع للمولى الأعلى، وهو فوقه، كالمعتق تابع للمعتق، ولهذا يلي الأعلى على الأسفل ويعقل عنه، ولا يجوز أن يكون التبع متبوعا لمتبوعه، والمتبوع تبعا لتبعه، وإذا لم يجز الجمع بينها فيتضمن صحة الثاني انتقاض الأول.

ثم مولى الموالاة آخر الورثة حتى إذا لم يكن للميت أحد من المورثة ، قريب أوبعيد ، يرث ، وإلا فلا \_وهذا عندنا .

وقال الشافعي : إنه لا يـورث بـولاء الموالاة ، ويكـون مالـه لبيت المال ،

وعلى هذا الخلاف : لو أوصى بجميع ماله لإنسان ، ولا وارث لـ : يصح عندنا ـ وعند الشافعي : لا يصح ـ وهي مسألة كتاب الفرائض . كتاب الأيمان\_\_\_\_\_\_\_\_\_الأيمان

ذكر محمد في «الأصل » وقال: الأيمان ثـلاثـة: يمـين تكفر، ويمـين لا تكفر، ويمين لا تكفر، ويمين نرجو أن لا يؤ اخذاله تعالى بها صاحبها.

# أما اليمين التي تكفر

فهي اليمين على أمر في المستقبل.

وهى أنواع: إما أن يعقب على منا هو متصبور الوجبود عادة ، أو عبلى ما هم مستحيل غبر متصور البوجبود أصبلا ، أو على منا هو متصبور البوجبود في نفسته لكن لا يوجب على مجرى العادة ـ وهبذه الجملة قبد تكبون في الإثبيات وقد تكون في الإثبيات وقد تكون في المنفى ، وتكون مطلقة وموقوتة .

## أما النوع الأول:

فين كان في الإثبات منطقف بأن قبال و والله لاكلن هذا البرغيف و أو لا لاتبن البصيرة و : فيها دام الحالف والمحلوف عليه قبائمين ، فهنو عسلي عيشه ، لتصور البنر ، وهو الفعيل مرة في العمير ، فيإذا هلك أحدهما صيار تاركا للبر ، وبحث في عينه .

وإن كنان في موضع النفي مطلقنا بأن قبال و والله لا أكل هنذا الرغيف ، أو و لا أدخيل هذه البدار و : فيإن فعيل مبرة حنث ، لأنبه قبات البير . وإذا هلك الحيالف أو المحلوف عليه قبيل الفعيل : لا يجنث ، لأن شبرط بيره هيو الامتناع عن الفعل ، ولا يتصور ذلك الفعل بعد هلاك الحالف أو هلاك المحلوف عليه .

وأما الموقتة صريحا في الإثبات ، كقوله « والله لآكلن هذا الرغيف اليوم » : فإن مضى اليوم ، والحالف والمحلوف عليه قائمان ، يحنث في عينه ، لأنه فات البر ، لفوات وقته المعين .

أما إذا هلك أحدهما في اليوم: فإن هلك الحالف قبل مضي اليوم: لا يحنث بالإجماع. وإن هلك المحلوف عليه وهو الرغيف قبل مضي اليوم: أجمعوا أنه لا يحنث في الحال ما لم يمض اليوم، ولا تجب الكفارة، حتى لوعجل الكفارة لا يجوز، واختلفوا فيها إذا مضى اليوم: قال أبو حنيفة ومحمد: لا يحنث في يمينه. وقال أبويسوسف: يحنث وتجب الكفارة.

وعلى هذا الخلاف \_ إذا قبال : « والله لأقضيين دين فبلان غيدا » ، فقضاه ، اليوم ، أو أبرأه صاحب الدين ، اليوم ، ثم جاء الغد .

وكذلك على هذا في اليمين بالطلاق والعتاق ، بأن قال : « إن لم أشرب هذا الماء اليوم فامرأته طالق أو عبده حر » ثم أهريق الماء قبل مضي اليوم : لا يحنث عندهما ، حتى لا يقع الطلاق والعتاق عند مضي اليوم ، وعنده يحنث عندمضي اليوم .

وحاصل الخلاف أن تصور البر شرط لانعقاد اليمين عندهما ، وعند أي يسوسف : ليس بشرط ، إنما الشرط أن يكسون اليمين على أمر في المستقبل على ما نذكر ، فلما كان تصور البر شرطاً عندهما لانعقاد اليمين ، فيكون شرطا لبقائها ، فإذا هلك المحلوف عليه ، خرج البر من أن يكون متصورا ، فتبطل اليمين ، فإذا مضى الوقت ، فوجد شرط الحنث ، ولا يمين ، فلا يحنث ، كما إذا هلك الحالف ، وعنده : لما لم يكن تصور البر

شرط الانعقاد ، لا يكون شرط البقاء ، فتكون باقية ، فوجد الحنث في آخر اليوم ، والحالف من أهل وجوب الكفارة ، فيلزمه ، بخلاف ما إذا مات الحالف ، لأنه وجد شرط الحنث ، لكن الحالف ليس من أهل وجوب الكفارة بعد الموت : فلا يجب .

وأما إذا حلف على النفي بأن قال والله لا آكل هذا الرغيف السوم : فإن مضى السوم قبل الأكل ، بر في يمينه ، لأنه وجد ترك الأكل في السوم كله . وإن هلك الحالف أو المحلوف عليه بر في يمينه أيضا ، لأن شرط البرعدم الأكل ، وقد تحقق .

#### وأما إذا عقد اليمين على فعل لا يتصور وجوده أصلا:

بأن قال: « والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز » وليس في الكوز ماء ، فلا ينعقد اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما ، وعند أبي يوسف: ينعقد ، ويحنث للحال فهما يقولان: إن اليمين يعقد للبر ، ثم تجب الكفارة ، لسرفع حكم الحنث ، وهو الإثم ، فإذا لم يكن البسر متصورا ، فلا يتصور الحنث ، فلا فائدة في انعقاد اليمين .

وعلى هذا الخلاف إذا قال و والله لأقتلن فلانا و وهو لا يعلم بموته ، لأن يمينه تنصرف إلى الحياة التي كانت ، وقد فاتت بحيث لا يتصور عودها . فأما إذا كان عالما بموته : فإنه تنعقد اليمين بالإجماع ، لأن يمينه تنصرف إلى الحياة التي تحدث فيه ، فيكون البر متصورا ، لكنه خلاف المعتاد ، فيكون من القسم الشالث مكذا فصل في الجامع الصغير ، وهو الصحيح .

# ونظير القسم الثالث أيضاً:

إذا قبال ، والله لأصعبدن السياء ، أو ، لأحبولن هبذا الحجر ذهبها ، أو الأسرين ماء دجلة كله ، . لأن البر متصور عبل خلاف العبادة : فباعتبار

التصور تنعقد اليمين في الجملة ، وباعتبار العجز من حيث العادة يحنث في الحال .

فأما إذا وقت اليمين فقال « والله لأصعدن السهاء اليوم » :

فعنـد أبي حنيفـة ومحمـد رحمهـما الله : يحنث في آخـــر اليــوم ، لأن البـــر يجب في الموقتة في آخر اليوم ، ويكون الوقت ظرفا ، لأنه يفضل عنه .

وعند أبي يوسف يحنث ، للحال ، لتحقق العجز للحال وهو الصحيح من مذهبه . وإنما يتأخر الحنث إلى آخر الوقت عنده فيها إذا كان الفعل متصورا من حيث العادة ثم فات بسبب هلاك المحلوف عليه كها ذكرنا .

ونوع آخر من اليمين في المستقبل: ما تكون موقتة دلالـة ، وهي تسمى يمين الفور ، وهي كل يمين خرجت جوابا لكلام ، أو بناء على أمر ، فتتقيد بـذلك ، بـدلالة الحال . كمن قال لاخر « تعال تغد معي » فقال « والله لا أتغدى » ولم يتغد معه ، وذهب إلى بيته وتغدى ، لا يحنث في يمينه ، استحسانا ، خلافا لزفر .

وكذلك إذا أرادت امرأة إنسان أن تخرج من الدار فقال لها « إن خرجت فأنت طالق » فتركت الخروج ساعة ثم خرجت ، لا يعنث ، ويتقيد بتلك الحال ولهذا نظائر .

## وأما اليمين التي لا تكفر

فهي يمين الغموس . وهي اليمين الكاذبة ، قصدا . في الماضي : كقوله « والله لقد دخلت هذه الدار » وهو يعلم أنه ما دخلها . وفي الحال : نحوقوله لرجل « والله إنه عمرو » مع علمه أنه زيد ونحوها .

وحكمها وجوب التوبة والاستغفار ، دون الكفارة بالمال ، عندنا .

وعند الشافعي : تجب الكفارة بالمال ـوهي مسألة معروفة .

# وأما اليمين التي يرجى فيها عدم المؤاخذة

فهي اليمين الكاذبة خطأ ، وهي تسمى يمين اللغو ، كمن قال « والله ، ما دخلت هذه الدار » ، وعنده كذلك ، والأمر بخلافه . أو رأى طيرا من بعيد ، فظن أنه غراب فقال « والله إنه لغراب » فإذا هو حمام .

ولاحكم لهذه اليمين أصلا.

وقال الشافعي: يمين اللغوهي اليمين التي تجسري على لسان الحالف، من غير قصد: « لا والله » و « بلى والله » أو كسان يقرأ القرآن فجرى على لسانه اليمين.

باب \_\_\_\_\_ ألفاظ اليمين\_\_\_\_\_

### اليمين خمسة أنواع:

يمين بالله تعالى صريحاً ، وهي نوعان : يمين بأسمائه ، ويمين بصفاته .

والثالث: يمين بالله تعالى: بطريق الكناية.

والرابع: اليمين بغيرالله تعالى صورة ، ومعنى .

والخامس : اليمين بغير الله تعالى صورة ، ومعنى .

### أما اليمين بأسماء الله تعالى

فالحلف بكل اسم من أسمائه بأن قال: «بالله» أو « والله» أو « القادر » « تالله » أو « الله » أو « الرحن » أو « الرحيم » أو « بالعالم » أو « القادر » ونحو ذلك ـ لأن من أسماء الله تعالى ما يكون خاصاً لا يجوز إطلاقه على غير الله تعالى ، ومنها ما يجوز ، لكن متى ذكر في موضع القسم ، والقسم لا يجوز بغير الله ، فكان المرادبه اسم الله تعالى .

#### وأما الحلف بصفاته

#### فأقسام ثلاثة:

أحدها \_ أن يذكر صفة لا تستعمل إلا في الصفة ، في عرف الناس ، كقولهم « وعزة الله \_ وعظمته \_ وجلاله \_ وكبريائه » . وإن كان يستعمل

صفة لغيره ، لكن تعين كون صفة الله تعالى مرادا به ، بالإضافة إلى الله تعالى تنصيصا .

والقسم الشاني - أن يحلف بصفة تستعمل صفة لله . ولغيره ، وتستعمل في غير الصفة ، غالبا ، وتستعمل في غير الصفة ، غالبا ، بحيث تسبق الأفهام إليه عند الذكر ، نحو قولهم : « وقدرة الله - وقوته - وإرادته - ومشيئته » ونحو ذلك ، فيتعين صفة لله تعالى ، مقسما به ، بدلالة ذكر القسم .

ومن هذا القسم « وأمانة الله » في ظاهر الرواية ، خلاف الما ذكره السطحاوي : أنه لا يكون يمينا وإن نوى ، وخلافاً لما روي عن أبي يوسف : أنه لا يكون يمينا .

والقسم الثالث أن يحلف بصفة تستعمل صفة لله تعالى: ولغيره ، وتستعمل في غير الصفة لكن على وجه غلب استعماله فيه بحيث لا تسبق الأفهام إلا إليه عند الذكر مطلقا. وذلك نحو قولهم « وعلم الله » ، « وكلام الله » وكنذا الرضا والغضب والسخط ، فإنه يذكر العلم ويراد به المعلوم غالبا ، وكنذا الرحمة : تذكر ويراد بها الجنة وآثار الرحمة من النعمة والسعة .

فعندنا : إن نوى به اليمين يكون يمينا ، وإن لم ينو لا يكون يمينا .

وقال الشافعي : يكون يمينا ، كسائر صفاته ، بدلالة القسم .

وعلى هذا قال في ظاهر الرواية : « وحق الله لا أفعل كذا » لا يكون يمينا ما لسم ينو ، لأنه يستعمل في العرف في الحق المستحق لله تعالى على عباده .

ولـوقال « والحق لا أفعـل كـذا » يكـون يمينـا ، لأنـه اسم من أسماء الله

تعالى : قال الله تعالى : ﴿ ويعلمون أن الله هو الحق المبين ﴾(١) .

ولوقال « حقا » بالفارسية : اختلف المشايخ فيه .

ثم في اليمين بأسماء الله تعمالي وصفحاته \_ إذا ذكر القسم ، والمقسم بسه ، والخبر ، بماللفظ المستعمل في الحمال بأن قمال : « حلفت بالله أو أقسمت بالله لأفعلن كذا » يكون يمينا بلا خلاف .

فأما إذا ذكسر القسم باللفظ المستقبل بأن قبال « أحلف بالله » أو « أقسم بالله لأفعلن كذا » : يكون بمينا بالله لأفعلن كذا » : يكون بمينا عندنا . وعند الشافعي : لا يكون بمينا إلا بالنية .

والصحيح قولنا ، لأن هذا في العرف يراد به الحال ، كقولهم « أشهد أن لا إله إلا الله » ونحوذلك .

وأمسا إذا ذكر القسم ، والخبسر ، ولم يتذكسر المقسم بسه ، بسأن قسال ه أشهد » أو « أحلف » أو « أقسم لأفعلن كنذا » يكون يمينا عندعلمائنا الثلاثة ، نوى أو لم ينو .

وقالزفر : إذ نوى يكون يمينا .

وقال الشافعي : لا يكون بمينا ، وإن نوى .

والصحيح قولنا ، لأن ذكر القسم والخبر دليل على مقسم محذوف ، وهو اسم الله تعالى .

هنذا إذا ذكر المقسم به مرة واحدة ، فأما إذا ذكر مكررا ، بأن قبال : ه والله والله ، أو ه والله الرحمن الرحيم إن فعلت كذا ، : ذكر في الجسامع الكبير : إن لم يدخل بين الاسمين حرف عطف يكون يمينا واحدة ، وإن دخل بينهم حسرف عطف يكسون عينين . وفيسه اختلاف السروايات .

والصحيح ما ذكر في الجامع ، ولهذا يستعمل على باب القضاة هذه اليمين: والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك .

فأما إذا ذكر الخبر معه مكررا بأن قال « والله لا أفعل كذا ، لا أفعل » أو « والله لا أكلم فلانا ، والله لا أكلمه » فإنه يكون يمينين لأنه وجد تكرار صيغة اليمين - إلا إذا أراد بالكلام الثاني الخبر عن الأول ، فإنه يكون يمينا واحدة .

وكذا في اليمين بالطلاق والعتاق: على هذا .

## وأما اليمين بالله تعالى من حيث الكناية

نحوقول الرجل « هويهودي أو نصراني أو مجوسي أو بسريء من الإسلام أو كافر بالله ونحوذلك إن فعل كذا » \_ يكون يمينا ، وإن فعل يلزمه الكفارة ، استحسانا .

وقال الشافعي : لا يكون يمينا ، قياسا .

وجه قولنا أن الناس تعارفوا الحلف بهذه الألفاظ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير . مع أن اليمين بغير الله معصية دل أنها كنايسة عن اليمين بالله في العرف ، وإن لم يعقسل معنى كقولهم « لله على أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة » كناية عن النذر بالصدقة في عرفهم ، وإن لم يعقل وجه الكناية كذا هذا .

وأما إذا قبال « هنو يهنودي أو نصراني إن كنت فعلت كنذا في المناضي » كاذباً ، قصدا ، لا يلزمه الكفارة عندنا .

ولكن هل يكفر ؟ اختلف المشايخ فيه .

والصحيح أنه لا يكفر - كذا روى الحاكم الشهيد عن أبي يوسف ، لأن قصده ترويج كلامه دون الكفر . وكذا إذا قال و يعلم الله أنه فعل كذا و وهنو يعلم أنه لم يفعل : لا رواية له ، واختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنه لا يكفر ، وقيل : هذا إذا كنان عنده أنه لا يكفر ، فأما إذا كنان عنده أنه يكفر : إذا حلف به في المناضي أو في المستقبل وحنث في يمينه : إنه يكفر ، لأنه بنالإقدام عليه صار مختارا للكفر ، واختيار الكفر كفر .

#### وأما اليمين بغير الله تعالى صورة ومعنى

بأن حلف بالإسلام أو بأنبياء الله تعالى أو بملائكته أو بالكعبة أو بالصلاة والصوم والحج أو قال وعليه سخط الله وعذابه ، لا يكون عيناً ، ولا يجب عليه الكفارة .

# وأما اليمين بغير الله تعالى صورة وهي عين بالله تعالى معنى:

فهو الحلف بذكر الشرط والجزاء ، لأنه مانع عن تحصيل الشرط وحامل على البر ، بمنزلة ذكر اسم الله تعالى : وذلك نحو قولهم « إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق » أو « إن دخلت » أو « متى دخلت » أو « إذا ما دخلت » أو « متى ما دخلت » إذا وجد الدخول : طلقت : لأن هذه حروف الشرط ، وقد وجد الشرط فيحنث في يمينه . ولو دخلت ثانيا لا تطلق ، لأن هذه الحروف لا تقتضي التكرار .

ولمو قبال و كلها دخلت همذه ألمدار فسأنت طبالق ، فمدخلت المدار ، تمطلق . ولو دخلت ثبانيا وثبالثا : تبطلق عند كمل دخلة طلقة واحمدة ، لأن كلمة و كلها ، توجب تكرار الأفعال .

وإذا طلقت ثملائماً فتروجت بمزوج آخسر ، وعادت إليسه ، ثم دخلت الدار في المرة السرابعة ، لا تمطلق ، لأن محل الجنزاء قد فعات . ولو قبال ا كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فتنزوج امرأة : تمطلق ، لوجبود الشرط ، ولبو تزوجها ثانيا لا تطلق .

ولوتزوج امرأة أخرى تطلق ، لأن كلمة « كل » توجب عموم الأسهاء ، ولا توجب عموم الأفعال وتكرارها .

ولوجمع بين الشرطين لا يقع الطلاق إلا بوجودهما: فإن جمع بحرف العطف بأن قال « إن دخلت هذه الدار وهذه الدار » فلا يقع إلا بدخول الدارين ، سواء قدم الشرط أو أخر ، أو كان متوسطا . ويستوي الجواب بين أن يدخل الدار المذكورة أو لا أو الثانية ، لأن حرف الواو لمطلق الجمع ، ولعطف الشيء على جنسه ، فيكون الشرط معطوفا على الشرط لاعلى الجزاء .

وإن عطف بحرف الفاء فقال « إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق » فها لم تدخل الدارين على الترتيب بأن تدخل الأولى ثم الثانية : لا حنث ، لأن حرف الفاء للجمع على سبيل الترتيب والتعقيب بلا فصل . ويستوي الجواب بين تقدم الشرط وتقدم الجزاء وتوسطه .

ولوعطف بحرف «ثم» فقال: « إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدار ثم هذه الدار »: فها لم يدخل الدارين ، الأولى ثم الأخرى ، بعد ساعة أو أكثر من ذلك: لا يحنث ، لأن حرف «ثم » للترتيب على طريق التأخير .

وكذلك إذا أعاد حرف العطف مع الفعل في هذه الفصول بأن قال « إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار » : فالجدواب لا يختلف . وكذلك في حرف الفاء وحرف « ثم » .

ولوقال « والله لا أكلم فسلانا » ثم قسال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر « والله لا أكلم فسلانا » أو قسال لامرأته « إن دخلت هذه الدار فأنت طالق » ثم قبال بعد ذلك « إن دخلت هذه الدار فسأنت طالق » أو قسال « والله لا أدخل هذه البدار » ثم قال بعيد ذلك «علي حجة إن دخلت هذه الدار » و« عبدى حر إن دخلت هذه البدار » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن

لا يكون له نية ، أو نوى بالثانية التغليظ والتشديد ، أو نوى بالثانية الأولى :

- فإن لم يكن له نية ، فهما يمينان ، حتى لو دخل الدار مرة يلزمه كفارتان في اليمين بالله تعالى ، وفي اليمين بالطلاق يقع طلقتان ، ويكون الدخول شرطاف اليمينين .

وإن نــوى بــه التغليظ ، فكــدلـك ، لأن التغليظ في أن يكـــون يمينـين ، حتى يلزمه كفارتان ، ويقع طلاقان .

وإن نوى بالثانية الأولى ، كانت يميناً واحدة ، لأنه نوى التكرار ، وهو مستعمل في العرف للتأكيد ـ إلا أن في مسألة الطلاق لا يصدق في القضاء .

باب \_\_\_\_\_\_الخروج والدخول\_\_\_\_\_

رجل قال لامرأته « أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو بسرضاي أو بعلمي أو بسأمري أو بغير إذني أو بغير رضاي » - فهذا كله سواء : إذا خرجت بغير إذنه ، أو بغير رضاه ، أو علمه ، أو أمره : حنث .

وهنا ثلاث فصول: أحدها هذا.

والثاني \_أن يقول « إلا أن آذن لك » أو « حتى أرضى ، .

والثالث \_أن يقول « إلا أن آذن لك » أو « إلا أن أرضى »

# أما في الأولى:

فيشترط الإذن في كل مرة ، لأنه حرم عليها الخروج عاما ، واستثنى خروجاً موصوفاً بصفة : وهو أن يكون مأذونا فيه من جهته .

فإذا وجد خروج بإذن فهو خروج مستثنى عن يمينه ، فلا يكون داخلا تحت اليمين ، فلا يحنث .

وإذا خرجت بعد ذلك بغير إذن ، يحنث ، لأن هذا ليس بخروج مستثنى ، واليمين باقية ، فيحنث ـ نظيره : إذا قال لامرأته « إن خرجت إلا بملحفة ـ أو : إلا راكبة ـ فأنت طالق » : فإن وجد الخروج المستثنى ، لا يحنث ، وإن وجد لا على ذلك الوصف ، يحنث ، لأن المستثنى غير داخل في اليمين ، وغير المستثنى داخل ، فيحنث ، لوجود الشرط .

وأما الثاني ـ بكلمة « وحتى » :

فيكتفى فيه بالإذن مرة ، وتسقط اليمين .

وإذا خرجت بغير إذن ، يحنث ، لأنه جعل الإذن غاية ليمينه ، لأن كلمة «حتى » كلمة غاية ، فلا تبقى اليمين بعد وجود الغاية ، فوجد الخروج الذي هو شرط الحنث ، ولا يمين ، فلا يحنث . وقبل الإذن : اليمين باقية ، فيحنث بالخروج .

وأما الثالث - « إلا أن آذن لك »:

فعند عامة العلماء: هذا بمنزلة قوله « حتى ».

وقال الفراء (١٠)من أهل النحو : هذا وقوله « إلا بإذني » سواء .

وتجيء هذه الفصول بالفارسية:

- تُراطلاق اَكَربيرُوْن آى اَزِين سرائي مَكَرْبَدَ سْتُورِي مَنْ (٢).

يا كُوَيدٌ : بِيْرُون آي أزين سَراثي بي دَسْتُورِي مَنْ (٣).

- أويقول: تُرَا طلاق أكَرْ بِيرُوْن آى أَزِين سرائي تسا مَنْ دَسْتُوري دِهَمْ تُرَادِ).

- أويقول: تُراسه طلاق أكَوْ ازين سرائي بِيرُون آئي مَكَوْ مَنْ دَستوري دِهَمْ تُرَا (٥) ا

<sup>(</sup>١) هو يجيى بن زياد بن عبد الله بن منظور المعروف بالفراء . ولد بالكوفة سنة ١٤٤ هـ . وأقام ببغداد . وتوفي سنة ٢٠٧ هـ . وكان إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . وكان مع ذلك فقيها متكلم أ .

<sup>(</sup>٢) ترجمتها: أنت طالق ان ذهبت خارج هذا الدار إلا بأذني .

<sup>(</sup>٣) ترجمتها : أو يقول : ذهبت خارج هذا الدار بغير أذني .

<sup>(</sup>٤) ترجمتها : أو يقول : أنت طالق أن خرجت من هذه الدار حتى أمنحك الأذن .

<sup>(
 (</sup>٥) ترجمتها : أو يقول : انت طالق ثلاثاً أن ذهبت خارج هذه الدار الا أن أعطيك الأذن .

ولو أراد بقوله « إلا بإذني » : « حتى آذن لك » \_ يصح نيته ، حتى لو أذن لما مرة : سقطت يمينه ، لأن بين الغاية والاستثناء مشابهة \_ ولكن فيل : يدين فيها بينه وبين الله تعالى ، دون القضاء ، لأنه خلاف الظاهر .

ولو أراد بقوله «حتى آذن لك »: « إلا بإذني » صحت نيته ، ويصدق في القضاء ، لأنه نوى ما يحتمله كلامه ، وفيه تشديد على نفسه .

ولو أذن لها مرة ، في قوله « إلا بإذني » ، ثم نهاها عن الخروج ، قبل أن تخرج من الدار بإذنه ، يصح نهيه ، حتى لوخرجت بعد ذلك ، بغير إذنه ، يحنث في يمينه ، لأنه صح رجوعه عن الإذن ، واليمين باقية ، فجعل كأنه لم يأذن .

وفي مسألة «حتى » : إذا أذن ثم نهاها قبل الخروج ، فخرجت بغير إذنه ثانيا : لا يحنث ، لأن اليمين سقطت بالإذن ، فلا يعتبر النهي بعد ذلك .

ثم الحيلة في قوله « إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني » حتى لا يقع السطلاق متى لم يأذن لها عند كل خروج ، أن يقول لها : « كلما شئت الخروج فقد أذنت لك » حتى يثبت الإذن في كل خرجة وجدت ، لأن كلمة « كلما » توجب التعميم والتكرار .

وروى المعلى عن محمد رحمه الله أنه قال في قوله « إلا باذني » : إذا قال الزوج « قد أذنت لك عشرة أيام » فخرجت مرارا في العشرة : فإنه لا يحنث .

وكذلك لوقال « قد أذنت لك أبدا أو الدهر كله »: فهذا إذن منه في كل مرة .

ولو أنه إذا أذن لها إذنا عاماً ، ثم نهاها عن الخروج بعد ذلك نهيا عاما ، عن الخرجات كلها - هل يعمل نهيه ؟ روي عن محمد أنه يعمل ،

لأن النهي في الإِذن الخاص يعمل ، فكذلك في الإِذن العام .

وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا يعمل نهيه ، لأنه بالإذن العام صارت الخرجات كلها مأذونا فيها ـ والشرط هو الخروج الحرام ، فصار الشرط بحال لا يتصور وجوده ، فلا تبقى اليمين ، فلا يصح النهي بعد ذلك ، بخلاف الإذن الخاص .

ولوقال: « إن خرجت إلا بإذن فلان » فمات فلان قبل الإذن: تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله. وقال أبويسوسف رحمه الله: اليمين باقية ، حتى لو خرجت بعد ذلك يحنث ، كها ذكرنا في مسألة الكوز.

ولو أذن لها بالخروج من حيث لا يسمع في المسألة الأولى ، فخرجت بعد الإذن : فإنه يحنث عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله ، وعند أبي يوسف رحمه الله : لا يحنث .

فأبويوسف يقول: إن هذا إذن من وجه دون وجه ، فإنه لا يحصل ما هو المقصود بالإذن ، وهو العلم المسموع ، وشرط الحنث هو الخروج من غير إذن مطلقا ، فلا يحنث بالشك . وهما يقولان: إنه حرم عليها الخروج عاما ، واستثنى خروجاً مأذونا فيه مطلقا ، وهذا مأذون من وجه ، فلم يكن هذا خروجا مستثنى ، فبقي داخلا تحت الحرمة .

ولوحلف رجل على زوجته أو على عبده ، أو سلطان حلف رجلا أن لا يخرج من الدار أو الكورة (١) إلا بإذنه ، فبانت المرأة ، أو زال العبد عن ملكه ، أو عزل السلطان عن عمله ، ثم خرجوا ، بغير الإذن ، لم يحنث ، وسقطت اليمين ، وتتوقت اليمين ببقاء الولاية ، بدلالة الحال ، فإذا زالت الولاية ، انتهت اليمين .

<sup>(</sup>١) الكُورة : الصُّقع ويطلق على المدينة .

وعلى هذا الغريم: إذا حلف المطلوب أن لا يخرج من بلده إلا بإذنه ، فإن خرج وعليه دين: يحنث . وإن خرج بعد القضاء والإبراء: لا يحنث وتقيدت اليمين ببقاء الدين وهذا من جملة يمين الفور على ما مر.

ولـوقال لامرأته « إن خرجت من البيت فأنت طالق » ، فخرجت من البيت إلى صحن الـدار ، محنث ، لأن البيت غـير الـدار ، لأن البيت اسم لمحدود يجمع البيوت والمنازل .

وعلى هذا: إذا قال « إن دخل فلان بيتك » فلخل صحن دارها ، دون بيتها ، لم يحنث ولكن هذا في عرفهم ، فأما في عرفنا فإن اسم البيت بالفارسية مطلقا يطلق على الدار والمنزل ، فيحنث .

وإن قال: «إن خرجت من هذه الدار»، فخرجت من هذه الدار من أي باب كان، ومن أي موضع كان: من فوق حائط أو سطح أو نقب، حنث، لأن المراد الخروج من الدار وقد وجد، وهو الانفصال من الباطن إلى الظاهر.

ولوقال « إن خرجت من باب هذه الدار ، فأنت طالق » فخرجت من أي باب كان ، حنث في عينه ، سواء كان من الباب القديم أو الذي يحدث بعد اليمين ، لأنه ذكر الباب مطلقا . ولو خرجت من السطح أو من فوق حائط أونقب ، لا يحنث ، لأنه ليس بباب .

ولوعين الباب فقال « إن خرجت من هذا الباب » : لا يحنث ما لم تخرج من ذلك الباب المعين ، وإن خرجت من باب آخر ، لا يحنث ، لأن في التعيين فائدة في الجملة ، لأنه ربحا يكون لذلك الباب المعين منفذ إلى الطريق الأعظم دون الثاني .

ولوقال « إن خرجت من هذه الدار إلا في أمر كذا » فخرجت في

ذلك الأمر مرة ، ثم خرجت لأمر آخر ، يحنث ، لأنه حرم عليها جميع الخرجات إلا خروجاً موصوفاً بصفة ، فإذا وجد منها الخروج المستثنى لا يحنث ، وإن وجد خروج آخر ، يحنث ، وإن عنى به الخروج مرة يصبح ويصير « إلا » عبارة عن « حتى » مجازا ، كأنه قال « إن خرجت من هذه الدار ، حتى تخرج في أمر كذا » \_ فإذا خرجت في ذلك الأمر : يسقط اليمين ، لوجود الغاية ، لكن لا يدين في القضاء ، لأنه خلاف الحقيقة .

ولوقال « إن خرجت من الدار مع فلان فأنت طالق » فخرجت وحدها أومع غير فلان ، ثم خرج فلان ولحقها : لم يحنث ، لأن حرف « مع » للصحبة والقران ، ولم يوجد عند الخروج ، والدوام على الخروج ليس بخروج ، وإن وجد بقاء الخروج مع فلان .

ولوقال « إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق » فدخلت في صحن الدار أو في بيت علو أو كنيف شارع إلى الطريق الأعظم ، فإنه لا يحنث ، لأن هذا لا يسمى خروجامن الدار .

ولوقال لها وهي خارجة من الدار « إن خرجت من الدار »: لا يحنث . وكذلك إذا كانت في الدار فقال « إن دخلت هذه الدار »: لا يحنث ـ ويقع على خروج ودخول مستأنف .

و بمثله لوقال « إن قمت ، أو قعدت ، أو لبست ، أو ركبت » وهي قاعدة ، أو قائمة ، أو راكبة ، أو لابسة فدامت على ذلك ساعة في يحنث .

وهذا كله مذهبنا \_ وقال الشافعي في الدخول والخروج : إنه يقع على الدوام .

والصحيح قولنا ، لأن الخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر والدخول على عكسه ، وهذا مما لا دوام له ، وأما الركوب ونظائره : ففعل

له دوام ، فيكون له حكم الابتداء .

وكــذا إذا قــال لهــا ، وهـي في الأكــل والضــرب : « إذا أكـلت ـ أو ضربت ـ فأنت طالق » ، فدامت عـلى ذلك : يقـع ، لأن كل جـزء من هذا الفعل يسمى أكلا وضرباً .

ولـوقال لامـرأته ، وهي حـائض أومـريضـة ، « إن حضت أو.مـرضت فأنت طالق » : فإنه يقع على الحادث ، في العرف .

ولـو نوى مـا يحـدث من الحيض في هـذه المـدة ، أو يـزداد من المـرض : يصح ، لأن الحيض ذو أجزاء : يحدث حالا فحالا ، فتصح نيته .

ولوقال « إن حضت غدا » ، وهو لا يعلم أنها حائض ، فإنه يقع على الحيض الحادث . وإن كان يعلم : فإنه يقع على هذه الحيضة إذا دام الحيض منها إلى أن يطلع الفجر ، واستمر ثلاثة أيام ، لأنه لما علم أنها حائض وقد حلف ، فقد أراد استمرار الحيض ، وما لم يكن ثلاثة أيام لا يكون حيضا .

ولوحلف أن لا يدخل دارا أوبيتا أو مسجدا أو حماما ، فالدخول هو الانفصال من خارج ذلك الشيء إلى داخله ، فعلى أي وجه دخل : من الباب أو غيره ، حنث ، لوجود الدخول ، فإن نزل إلى سطحها : حنث ، لأنه منها . وكذا إذا قام على حائطها ، لأن الدار اسم لما تدور عليه الدائرة ، وفي عرفنا لا يحنث .

ولوقام على ظُلَّة (١) لها شارعة ، أو كنيف شارع : إن كان مفتحه في المدار ، حنث . لأنه ينسب إليها . وإن قام على أَسْكُفَّة (٢) الباب : إن كان الأسْكُفَّة خارجة منه ، لم يحنث ، وإن بقيت من

<sup>(</sup>١) الظُّلَّة : شيء كالصُّفَّة يستتر به من الحر والبرد .

<sup>(</sup>٢) الأسكفة خشبة الباب التي يوطأ عليها .

داخل الدار حنث . ولو دخل دهليز الدار ، حنث ، لأنه من داخل الندار . ولو دخل ظُلَّة باب الدار ، لا يحنث ، لأنها اسم للخارج . وإن أدخل الحالف إحدى رجليه في الدار لا غير ، لا يحنث ، لأنه لم يوجد الدخول مطلقا . وكذا إذا أدخل رأسه دون قدميه .

ولوحلف لا يدخل دارا ، فدخل دارا بعد انهدامها ، ولا بناء لها : لا يحنث .

ولوقال « والله لا أدخل هذه الدار » ثم دخلها بعد ذهاب البناء : يحنث ، لأن البناء وصف مرغوب معتاد للدار ، فمتى ذكر منكرا يقع على الدار المتعارف ، وفي المعين لا يعتبر الصفة ، ويعتبر المعين ، واسم الدار يقع عليه بعد الانهدام .

ولوقال « لا أدخل هذا المسجد » فدخل بعد ذهاب البناء : يحنث ، لأنه مسجد ، وإن لم يكن مبنيا \_ وقالوا : إذا صعد سطح المسجد : يحنث ، لأنه مسجد .

ولـوحلف لا يدخـل بيتا ، أو هـذا البيت ، فدخله بعـد ذهاب بنـائـه ، لا يحنث ، لأنه اسم للمبنى المسقف .

وإن حلف أن لا يسدخل بيتا ، فدخل مسجدا ، أو الكعبة ، أو بيعة ، أو كنيسة ، أو بيت نار ، أو حماما ، أو دهليزا ، أو ظلة باب دار لا يحنث ، لأن هذه الأشياء لا تسمى بيتا في العرف . وإن دخل صُفَّة : يحنث وهذا في عرف أهل الكوفة ، لأن الصُفَّة عندهم بيت له أربع حوائط ، أما التي هي صُفَّة في عرفنا : فلا يحنث .

ولوحلف لا يدخل من باب هذه الدار ـ لا يحنث ، ما لم يدخل من الباب القديم .

ولوحلف لا يدخل من باب الدار ، فمن أي باب دخل : حنث ،

إلا إذا أراد به الباب المعروف: فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ، دون القضاء .

ولوحلف لا يدخل دار فلان ، فدخل دارا بين رجل وبين فلان : فإن كان فلان ساكنا فيها بالإجارة عنث ، لأنه لوكان ساكنا فيها بالإجارة يحنث وههنا أولى . وإن لم يكن ساكنا : لا يحنث ، لأن الدار مضافة إليها ، لأن بعض الدار لا يسمى دارا .

ولـوحلف لا يزرع أرض فلان ، فزرع أرضا بين فلان وبين آخر : حنث ، لأن كل جزء من الأرض يسمى أرضا .

ولـوحلف لا يدخـل بيت فـلان ، ولا نيـة لـه ، فـدخـل صحن داره ، وفـلان سـاكن فيهـا ، لا يحنث ، حتى يـدخـل البيت . وإن نـوى بقـولـه لا يدخل بيت فلان ، مسكنه ، يحنث ـوهذا على عرفهم .

ولوحلف لا يدخل هذه الدار إلا مجتازا أو عابر سبيل: فإن دخل وهو لا يريد الجلوس، لا يحنث، لأنه استثنى الدخول بصفة الاجتياز. وإن دخل يعود مريضا ومن رأيه الجلوس عنده، يحنث، لأن هذا غير مستثنى، وإن دخل لا يريد الجلوس، ثم بدا له بعدما دخل فجلس: لم يحنث، لأنه لم يحنث بدخوله، والبقاء على الدخول ليس بدخول. وإن نوى بقوله « لا يدخلها إلا مجتازا » النزول فيها والدوام، لا يحنث بالجلوس، لأنه يقال دخلت عابر سبيل بمعنى أنه لم يدم على الدخول ولم يستقر.

ولوحلف لا يسكن هذه الدار وهو خارج منها ، فالسكنى أن يسكنها بنفسه ، وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به ويستعمله في منزله ، فإن كان له أهل ينقله أيضا ، فإذا فعل ذلك فهوساكن ، وهوحائث في يمينه ، لأن السكنى هو الكون في المكان على طريق الاستقرار والمداومة ، وذلك يكون بما يسكن به عادة : ألا ترى أن من جلس في المسجد وبات فيه ، لم

يكن ساكنا للمسجد ، ولو أقام بما يتأثث به ، يوصف بكونه ساكن المسجد ، فكان معتبرا في اليمين .

ولوكان الرجل ساكنا في دار ، وحلف لا يسكنها ، فإنه لا يبر في يمينه ، ما لم ينتقل بنفسه وأهله وولده ومتاعه ، ومن يأويها لخدمته ، وللقيام بأمره في منزله ، لأن السكني في الدار بهذه الأشياء ، فكان ترك السكني فيها ، بضدها ، فإذا لم يأخذ في النقلة من ساعته ، مع الإمكان ، يحنث في يمينه ، ولو أخذ في النقلة من ساعته : لا يحنث ، وإن كان فيه من السكني قليل ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، فكان مستثني دلالة وهذا عندنا ، خلافالزفر .

ولـو انتقل بنفسـه ، ولم ينتقل بمتـاعه وأهله ، قـال أصحـابنـا : يحنث . وقال الشافعي : لا يحنث .

والصحيح قولنا ، لما قلنا إن السكنى في المكان بما يسكن به عادة ، وبأهله إن كان لمه أهل ، فكان ترك السكنى بترك الكل ببخلاف ما إذا حلف لا يسكن في بلد كلذا ، فخرج منه وترك أهله فيه ، لم يحنث لأن في العادة لا يقال لمن بالبصرة وأهله بالكوفة إنه ساكن بالكوفة ، فأما إذا انتقل بنفسه وأهله ومتاعه وترك من أثاثه شيئا قليلا ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : يحنث ، وقال أبو يوسف : إذا كان المتاع المتروك لا يشغل بيتا أو بعض المدار على ما يتعارف الناس ، لا يحنث . وكان أصحابنا رحمهم الله يقولون : معنى قول أبي حنيفة : إذا ترك شيئا يسيرا ، عنى به ما يسكن به ، ويعتد به في التأثث ، فأما لو خلف فيها وتدا أو مكنسة ، لم يحنث .

ف إن منع من التحول ومنعوا متاعه وأوثقوه وقهروه ، فإنه لا يحنث ، وإن أقام على ذلك أياما ، لأنه ليس بساكن ، إنما هو مسكن عن إكراه .

وقال محمد رحمه الله : إذا خرج من ساعته ، وخلف متاعمه كله في

المسكن ، ومكث في طلب المنزل أياما ثلاثة . فلم يجدما يستأجر ، وكان يكنه أن يخرج من المنزل ويضع متاعه خارجا من الدار : لا يحنث ، لأن هسذا من عصل النقلة عادة ، لأن المعتاد أن ينتقل من منزل إلى قصده منزل ، لا أن يلقى متاعه على الطريق .

وقال محمد: لوكان الساكن موسرا وله متاع كثير، وهو يقدر على أن يستأجر من ينقبل متاعمه في يموم، فلم يفعل، وجعل ينقبل بنفسه الأول فالأول، ومكث في ذلك سنة، وهو لا يترك الاشتغبال بالنقبل فإنه لا يحنث، لأنه لا يلزمه الانتقال بأسر عالوجوه.

ولمو قال عنيت بمه أن لا أسكن بنفسي »: ففي المسألنة الأولى: فيها لم يكن ساكناً فيهما ، يصدق في القضاء ، لأنه شدد على نفسه . وفي المسألة الشانية : فيها إذا كان ساكناً فيهما ، يصدق فيها بينه وبين الله تعمالى ، دون القضاء ، لأنه نوى خلاف الظاهر والعادة .

ولوحلف لا يدخل على فلان ، ولم يسم شيئاً : فإنه يحنث إذا كان يقصده بالدخول : لا يجنث وله ذا قلنا : إذا دخل عليه في بيت رجل اخر ولم يقصده بالدخول ، لا يحنث ، لأن بهذا الاستخفاف به وترك إكرامه ، وذلك لا يكون إلا مع القصد .

وذكر ابن سماعة في نوادره ضد هذا ، فقال في رجل قال و والله لا أدخل على فلان بيتاً و فدخل بيتاً وعلى قسوم وفيهم فلان ولا يعلم به الحالف و فإنه حانث بدخوله ، لأن الشرط وجد ، والعلم بشرط الحنث ليس بشسرط في الحنث ، كمن حلف لا يكلم زيداً ، فكلمه ، وهسولا يعرفه ولا أن ظاهر المذهب ما ذكرنا .

ولمو دخيل عليه في مسجد أو ظُلُة أو سقيفة أو دهليز دار : لم يحنث ، لأن المدخول المعتباد على الإنسبان للزيبارة في البيبوت خياصة . وفي عرف بخارى : يحنث في المسجد ، لأنهم يجلسون فيه للزيارة .

ولو دخل عليه في خيمة أو فسطاط أو بيت شعر : لم يحنث ، إلا أن يكون المحلوف عليه من أهل البادية ، لأن الدخول على غير البدوي في البيوت ، وفي حق البدوي ما هو بيوتهم : من الشعر .

ولـودخل في داره ، والـرجـل في البيت ، لم يحنث ، لأنـه ليس بـدخـول عليه .

ولوكان في صحن الدار ، حنث ، لأنه دخول عليه عادة .

ولـودخل إلحـالف داراً ليس فيها فـلان ، فدخـل فلان تلك الـدار : لا يحنث ، لأنه ما دخل على فلان ، بل فلان دخل عليه ، فلا يحنث .

باب \_\_\_\_\_الأنحل والشرب\_\_\_\_\_

أصل الباب أن الأكل إيصال ما يتأتى فيه المضغ بفمه إلى جوفه ، مضغه أو لم يمضغه . والشرب إيصال ما لا يتأتى فيه المضغ إلى جوفه حال وصوله ، مثل الماء ، والنبيذ ، واللبن ، والعسل الممزوج . والذوق هو معرفة طعم الشيء المذوق ، بفمه ، بإيصال الشيء إليه ، سواء ابتلعه أو مجه من فمه ، فكل أكل فيه ذوق ، لكن الذوق ليس بأكل .

إذا ثبت هذا فنقول:

إذا حلف لا يأكل أو لا يشرب ، فذاق : لم يحنث .

وإذا حلف لا يلذوف طعاماً أو شراباً ، فأكل أو شرب ، أو أدخله في فمه ، وعرف طعمه ، ثم مجه ، حنث ، لوجود الذوق .

ولوحلف لا يذوق شيئاً وعنى به أكله أو شربه ، فإنه تصح نيته ، ولا يحنث ، بالذوق ، لأن اسم الذوق قد يقع عليها في العرف : يقول الرجل : ما ذقت اليوم شيئاً ، وما ذقت إلا الماء يريد به الأكل والشرب .

ولوحلف لا يذوق ماء ، فتمضمض في الوضوء ، لا يحنث في يمينه ، لأن قصده التطهير ، دون معرفة الطعم .

ولوحلف لا يأكل طعاماً ، فإنه يقع على الخبز ، واللحم ، والفاكهة ، وما يؤكل على سبيل الإدام مع الخبز ، لأن الطعام اسم لما

يطعم في اللغة ، وفي العرف صار اسها لما يؤكل بنفسه أومع غيره عادة .

وكذا إذا حلف لا يأكل من طعام فلان ، فأكل شيئاً بما ذكرنا من طعام فلان : يخنث . ولو أخذ نبيذ فلان أو ماءه فأكل بخبز نفسه : لا يحنث ، لأن هذا يسمى آكلًا طعام نفسه عادة .

ولـوحلف لا يأكـل هـذا اللبن ، فـأكله مـع الخبـز : حنث ، لأن اللبن هكذا يؤكل عادة . ولوشربه : لا يحنث ، لأن هذا ليس بأكل .

ولـوحلف لا يأكـل الرمـان أو العنب ، فمصّه ورمى تفله وابتلع مـاءه : لا يحنث . ولــو ابتلع العنب أو الـرمــانـة ، من غــير مضــخ : يحنث ، لأن الأول شرب ، والثاني أكل .

(۱٪) ولوحلف لا يأكـل هذا اللبن ، فـأكل ممـا يتخذ منـه ، من الجبن والأقط ونحوهما : لا يحنث ، لأنه قد تغير ، فلا يبقى له اسم العين .

(٢) (٣) وكذا إذا حلف لا يأكل هذا الكُفَري فصار بُسُرا ، أو من هذا البُسْر فصار رُطَبا ، أورُطَبا فصار تمراً ، لأنه تغرالأول .

ولموحلف لا يأكمل هذه البيضة فأكمل من فرخ خرج منها ، أوحلف لا يشرب من هذا الخمر ، فصار خلاً ، فشرب : لا يحنث ، لأنه تغير عن أصله .

ولوحلف لا يأكل من لحم هذا الجمل أو هذا الجدي ، فصار كبشاً أو تيساً ـ فإنه يحنث ، لأن العين قائمة لم تتغير ، واليمين وقعت على الذات المعينة .

الأيط بفتح الهمزة وكسر القاف ، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها ـ يتخذ من اللبن
 المخيض : يطبخ ثم يترك حتى يحصل .

<sup>(</sup>٢) بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء ـ كمّ النخل لأنه يستر ما في جوفه .

 <sup>(</sup>٣) البُسْر التمر إذا لوَّن ولم ينضَج . والرُّطَب ما نضج من البُسْر قبل أن يصير تمراً . والتُمْر اليابس من ثمر
 النخل .

وكذا في غير هذا:

إذا حلف لا يكلم هذا الشاب ، فكلمه بعد ما شاخ ، حنث ، لأن العين لم تتغير .

ولوحلف لا يكلم شاباً ، فكلم شيخاً : لا يحنث ، لأن اليمين تقع على موصوف منكر ، فيكون الصفة بمنزلة الشرط .

ولوحلف لا يذوق من هذا اللبن شيئاً ، فصب فيه ماء ، فذاقه : روي عن أبي يوسف أنه إن بقي لون اللبن وطعمه يحنث ، وإن كان اللبن أقل . ولو ذهب طعمه ولونه لا يحنث ، وإن كان اللبن أكثر فاعتبر في الغلبة ظهور اللون والطعم ، دون كثرة الأجزاء . وذكر محمد رحمه الله في ه الأصل » هذه المسألة وقال : إذا كان اللبن مغلوباً : لا يحنث وظاهره يقتضي غلبة الأجزاء .

فأما إذا اختلط المحلوف عليه بجنسه ، أن اختلط اللبن المحلوف عليه بلبن آخر من جنسه : فقال أبويوسف : إذا كان اللبن المحلوف عليه مغلوباً : لا يحنث ، لأنه في معنى المستهلك . وقال محمد : يحنث ، وإن كان مغلوباً ، لأن الشيء لا يصير مستهلكاً بجنسه ، وإنما يصير مستهلكاً بخلف جنسه . وذكر في « الأصل » : رجل حلف لا يأكل سمناً فأكل سويقاً لته بسمن ، ولا نية له : إن كان يستبين السمن في السويق ، سويقاً لته بسمن ، وإلا فلا له القلنا . وعمد إنما لم يجعل خلط في وجد طعمه ، يحنث ، وإلا فلا له القلنا . وعمد إنما لم يجعل خلط الجنسين استهلاكاً إذا كان الجنس ، والنوع ، والصفة ، واحداً ، وأما إذا اختلف النوع ، كلبن الضأن ولبن المعز . أو اختلفت الصفة ، كالي العذب بالماء المالح ، فإنه يجعله استهلاكاً ، ويعتبر فيه الغلبة ، كا في الجنسين .

وإذا حلف لا ياكل لحال ، فأي لحم أكل ، حنث ، سوى لحم السمك ، لأنه ناقص في معنى اللحمية ، ولو أكل شحم الظهر ، يحنث ،

لأنه لحم سمين . ولو أكل شحم البطن والإلية ، لا يحنث ، لأنه لا يسمى لحماً ، ولو نـوى ، يحنث ، لأن فيه معنى اللحم من وجـه ، وهو المدسومة . وفي لحم السمك ، إذا نوى ، يحنث ، لأنه لحم ناقص .

ولو أكل ما في البطون ، سوى شحم البطن : يحنث وهذا في عرفهم ، لأن يباع مع اللحم ، وأما في الموضع الذي لا يباع مع اللحم ، لا ينصرف يمينه إليه ، فلا يحنث .

ولـوأكـل لحم خنـزيـر أو لحم إنسـان أو ميتـة ، يحنث ، لأنـه لحم حقيقة ، وإن كان حراماً .

ولو أكل لحم الرأس من الحيوانات ، سوى السمك ، يحنث ، لأنه لحم عضومن الحيوان .

ولوحلف لا يأكل شحماً ، فأكل شحم الظهر : \ يحنث عند أبي حنيفة ، خلافاً لهما ، لأنه لحم سمين ، ولكن يقع اليمين عمل شحم البطن .

ولوحلف لا يأكل رأساً أو لا يشتري : إن نوى السرؤ وس كلها : انصرف إليها ، لأنه نوى حقيقة كلامه ، وشدد على نفسه . وإن لم يكن له نية : قال أبوحنيفة : يقع على رأس الغنم والبقر ، وعند زفر : على رأس الإبل أيضاً ، وقال أبويوسف ومحمد رحمها الله : يقع على رأس الغنم خاصة \_ وقيل : هذا اختلاف عصر وزمان ، ويعتبر العرف والعادة ، في كل بلد .

وإذا حلف لا يأكل بيضاً: فإن نوى بيض كل شيء: يقع عليه ، لأنه نوى حقيقة كلامه ، وفيه تشديد . وإن لم يكن له نية: ينصرف إلى بيض الطيروالدجاج والأوز ، بدلالة العرف .

ولوحلف لا يأكل فاكهة \_فهذه المسألة على ثلاثة أوجه:

ـ في وجه يحنث بالاتفاق ، وهو أنه ينقع على ثمرة كل شجر ، سوى العنب والرطب والرمان ، ويستوي في ذلك الرطب واليابس ، لأنها اسم لما يتفكه به ويؤكل قبل المائدة وبعدها .

- وفي وجه لا يحنث بالاتفاق ، وهو أن يأكل القشاء والخيار والخوخ والجزر ، لأنها تؤكل مع البقول .

- وفي وجه اختلفوا فيه ، وهو العنب والرطب والرمان : فإذا لم يكن له نية : فعند أبي حنيفة : لا يحنث ، وعندهما : يحنث . وإن نوى هذه الأشياء عند الحلف : يحنث ، بالإجماع ـ ومشايخنا قالوا : هذا انحتلاف عرف وزمان ، وكان في زمن أبي حنيفة لا يعدونها من جملة الفواكه فأفتى على عرف زمانه ، وتغير العرف في زمانها ـ وفي عرفنا : ينبغي أن يحنث في عينه أيضاً .

ولو حلف لا يأكل فاكهة يابسة ، فأكل الجوز واللوز والتين ونحوها : يحنث . وفي عرفنا : في الجوز لا يحنث ، لأنه لا يتفكه بالجوز اليابس .

وإذا حلف لا يأكل حُلُواء أو حُلوا أو حلاوة ، فأكل السكر والفانيذ ، وكل شيء فيه حلاوة ، وليس من جنسه حامض : يحنث ، المتخذوغير المتخذ سواء ، كالفالوذج والخبيص والناطف . ولو أكل شيئاً حلواً ، من جنسه حامض ، مشل العنب والرمان الحلو ، والتفاح الحلو ، لا يحنث وهندا في عرفهم ، وفي عرفنا : إذا كان اليمين على الحلاوة والحلو فكذلك ، فأما في الحَلُواء : فيقع على المصنوع من الحلاوة وحدها ، أو مع غيرها كالخبيص والناطف ، فلا يقع على السكر والفانيذ على الانفراد .

ولـوحلف لا يأكـل الحنطة ، يقـع على أكـل عينها ، مقليـة ومطبـوخة ، ولا يقـع على الخبـز ، وما يتخـذ من الـدقيق . وعـلى قـولهـما : يقـع عـلى مـا

<sup>(</sup>١) الفانيذ نوع من الحلوى يعمل من القنَّد والنَّشَا ، وهي كلمة أعجمية والفَّنْد ما يعمل منه السكر .

يتخذمنها . ولمو أكل من عينهما ففيها روايتمان ـ وأصل المسألة أن الكماهم إذا كان له حقيقة مستعملة ، ومجاز متعارف ، فالعمل بالحقيقة أولى عند أبي حنيفة ، وعندهما : العمل بعموم المجاز أولى ، وهذا مما يعرف في الجامع الكبير فيمن حلف لا يشرب من الفرات أو من هذا النهر : فعد أبي حنيفة : يقع عملي الشرب كمرعاً حتى لمو اغترف بمإناء أو بيمده : لا يحنث ، وعندهما : يقع عليهما ، لعموم المجاز .

ولو حلف لا يشرب من الجب ، أو البئر ، وهو غير ملآن ، فشـرب بيده أو بإنائه ، يحنث ، لأنه لا يمكن الشرب منه كرعاً .

ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق ، فأكل مما يتخذ منه : يحنث ، لأن عينه لا يؤكل.

وعلى هذا الأصل: إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، فأكل من ثمرتها يجنث ، لأن عينها لا تؤكل .

ولو حلف لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا يلبس ، ونوى طعاماً خاصـاً ، وشراباً خاصاً ، وثوباً خاصاً : فإنه لا يصدق ، لأنه نـوى خلاف مقتضى كلامه ، ولا عموم له .

ولو قال لا آكل طعاماً ، ولا ألبس ثوباً ، ونوى طعاماً بعينـه ، وثوبـاً بعينه: يصدق ، لأنه نوى تخصيص الملفوظ .

ولو حلف لا يأكل إداماً فهذا على ثلاثة أوجه:

ـ إن أكل ما يصطبغ بـه ويلتزق بـالخبز ، كـالزيت والخـل : يحنث ، بالاتفاق ، لأن هذه الأشياء تصمر تبعاً للخبز ، ولا تؤكل مقصودة ، بنفسها ، والإدام اسم لهذا .

<sup>(</sup>١) كرع في الماء أو الإناء: مد عنقه وتناول الماء بفيه من موضعه.

\_ وإن أكل مع الخبـز عنباً وسـائـر الفـواكـه أو البقـول ، لا يحنث ، بالاتفاق ـ لأنها لا تؤكل إداما مقصوداً ، بل هي تبع للأكل مع الإدام .

\_ وإن أكـل مع الخبـز الجبن واللحم والبيض : فعلى قـول أبي حنيفـة وأبي يوسف : لا يحنث ، ولا يكون ذلك إداماً .

ولو أكل الخبز مع اللحم : يحنث ، لأنه تبع .

ولـو أكـل الأرز والعصـائـد: لا يحنث ، لأنـه يؤكـل مقصـوداً في العرف . وإن كان في موضع يؤكل تبعاً للخبز ، يكون إداماً عند محمـد ـ والمسألة معروفة .

ولو حلف لا يأكل شواء ، ونوى أكل كل مشوي : يحنث ، لأنه نوى حقيقة كلامه . وإن لم يكن له نية : ينصرف إلى اللحم المشوي ، لأن الاسم له عادة .

ولو حلف لا يأكل طبيخاً ، ولا نية له ، ينصرف إلى اللحم المطبوخ ، وإلى المرقة المتخذة منه ، لما فيها من أجزاء اللحم ، لأن الطبيخ في العرف اسم لهذا ، والعبرة للعرف في الباب .

باب من اليمين على أشياء مختلفة\_\_\_\_\_

في الباب فصول مختلفة ، ومسائل متفرقة :

إذا قال الرجل: « عبده حر إن وهبت لفلان شيئاً أو تصدقت عليه أو أعرته أو أعطيته أو نحلته أو أقرضته » ـ ثم فعل ذلك ، ولم يقبل المحلوف عليه: فإنه يحنث .

وإن حلف على عقد فيه بدل ، مثل البيع والإجارة والصرف والسلم ونحوها ، ففعل الحالف ، ولم يقبل الآخر : لا يحنث لأن الأول تمليك من أحد الجانبين ، إلا أن القبول شرط لثبوت الحكم في حقه ، فقد وجد ما ينطلق عليه الاسم ، فيحنث . والفصل الثاني تمليك من الجانبين لغة وشرعاً ، فلا يتحقق الاسم إلا بوجود الإيجاب من أحدهما والقبول من الأخر .

ولو باع بيعاً فاسداً يملك به إذا قبض ، أو صحيحاً ، وقبل : يحنث ، لأن اسم البيع لغة يقع على الفاسد والصحيح جميعاً .

ولو باع بيعاً فيه خيار البائع أو المشتري : حنث عند محمد ، وعند أبي يوسف : لا يحنث ، لأنه مع الخيار لا ينعقد سبباً . ومحمد يقول : إنه انعقد سبباً لكن تأخر حكمه ، فهو كالبيع الفاسد .

ولو قال : « والله لا أتزوج اليوم » ولا نية له ، فتزوج نكاحاً فاسداً : لا يحنث ، استحسانـاً ، لأن المقصود هـو الحل في العقـد المضـاف إلى

المستقبل ، فيقيد بالصحيح ، بخلاف البيع ، لأن المقصود ثم هو الملك .

وكذلك إذا حلف « لا يصلي » : يقع على الصحيح ، لأن المقصود هو التقرب ، ولا يحصل في الفاسد .

أما إذا حلف في الماضي بأن قال : « والله ما تزوجت » أو « ما مصليت » ، فإنه يقع على الفاسد أيضاً ، لأن الغرض هو الإخبار ، والاسم يقع عليها .

ولو حلف « لا يصلي » فكبر ودخل في الصلاة ، لا يحنث ، ما لم يقيد بالسجدة ، استحساناً ، لأنه أفعال مختلفة ، فها لم يـوجد الكـل لا يسمى مصلياً .

ولو حلف « لا أصلي صلاة » : لا يحنث ، ما لم يصل ركعتين ، لأن أدنى الصلاة ركعتان .

ولـوحلف « لا يصـلي الـظهـر » : لا يحنث ، مـا لم يقعـد القعـدة الأخيرة ، لأن صلاة الظهر مقدرة بالأربع .

ولو حلف « لا يصوم » فأصبح صائماً : يحنث ، لأنه يسمى صائماً .

ولو حلف « لا يصوم صوماً »: لم يحنث ، ما لم يصم اليوم ، لأن أقل الصوم الشرعى يوم كامل .

ولو حلف « لا يحج » أو « لا يحج حجة » : لا يحنث حتى يطوف طواف الزيارة ، لأن الحج عبارة عن أجناس أفعال ، فيكون اسم الحج واقعاً على الكل حقيقة ، لا على البعض ، وللأكثر حكم الكل .

ولـوحلف « لا يعتمر » وأحـرم فطاف أربعـة أشواط ، حنث ، لأنـه وجد الأكثر . ولو جامع حتى فسد الحج ، لا يحنث ، لأن اليمين انعقدت على الحج الذي هو قربة ، والفاسد ليس بقربة .

وكـذلك إذا حلف « لا يصـوم صومـاً » ثم أفطر ، لا يحنث ، لأنـه لم يوجد الصوم التام .

ولو حلف « لا يصوم » فصام ساعة ثم أفطر ، يحنث ، لأن الحنث قد حصل بصوم ساعة ، فبالإفطار لا يبطل الحنث ، وإن فسد الصوم من الأصل .

ولو حلف « ليفطرن عند فلان » ، فأفطر بالماء في منزله ، ثم تعشى عند فلان : حنث ، لأن شرط بره الإفطار عند فلان ، وهو اسم لما يضاد الصوم ، وذلك حصل في منزله بالماء . وإن نوى به العشاء عند فلان ، لا يحنث ، لأنه نوى به المتعارف : يقال « فلان يفطر عند فلان » إذا كان يتعشى عنده وإن كان أصل الفطريقع في منزله .

وإذا حلف « لا يلبس من غزل فلانة شيئاً » ، ولا نية له ، فلبس ثوبا قد غزلته فلانة : يحنث في يمينه ، لأن الغزل عينه لا يلبس ، فيقع على ما يصنع منه ، وهو الثوب .

ولو نوى الغزل بعينه : لا يحنث ، إذا لبس ذلك الثوب ، لأنه نوى حقيقة كلامه .

ولو حلف « لا يلبس ثوباً من غزل فلانة »: يقع على الثوب. ولو نوى الغزل: لا يصدق.

ولو حلف « لا يلبس ثوباً من غزل فلانة » فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها : لا يحنث ، لأن الثوب اسم لشيء مقدر ، فلا يقع على بعضه .

ولـو حلف « لا يلبس من غزل فـلانة » فلبس ثـوباً من غـزلها وغـزل غيرها : حنث ، لأن البعض يسمى غزلاً .

(١) ولو حلف « لا يلبس من غزل فلانة » فلبس ثوباً دُخَارِيصه أو تـلابيبه (١) دَخَارِيس جم والمفرد دخريص وبخرص وبخرصة وهو أعجمي معرب. والتخريص لغة فيه . ==

من غزل فلانة : يحنث ، لأن هذا القدر صار ملبوساً من غزلها بلبس الثوب .

ولو لبس زراً وعروة من غزلها : لا يحنث ، لأن الزر لا يصير ملبـوساً بلبس القميص .

ولـو لبس تكة من غـزلها : لا يحنث ، عنـد أبي يوسف ، لأنـه يقـال « شد » التكة ، ولا يقال « لبس » . وعند محمد : يحنث .

ولو حلف « لا يلبس مما يشتريه فلان » فاشتراه فلان مع غيره : لم يحنث ، لأنه لبس بعض ثوب اشتراه فلان لا كله .

ولو حلف « لا يأكل مما يشتريه فلان » فاشتراه فلان مع غيره ، فأكل منه : حنث ، لأنه قد أكل ما اشتراه فلان ، لأنه يقع مع البعض .

ولـوحلف « لا يلبس من نسج فـلان » ، فنسجه فـلان مـع غيـره : يحنـث .

ولو قال « لا يلبس من ثوب نسجه فلان » : لا يحنث إذا نسجه مع غيره ، لما قلنا .

ولو حلف « لا يأكل من طبيخ فلان » ، فأكل مما طبخ فلان وغيـره : حنث ، لأن كل جزء من الطبيخ طبيخ .

ولو قال « لا آكل من قدر طبخها فلان » ، فأكل مما طبخ فلان مع غيره : لا يحنث ، لأن كل جزء من القدر ليس بقدر .

ولو قال « لا آكل خبز فلان » ، فأكل خبزاً مشتركاً بينـه وبين غيـره :

ودِخْريص القميص ما يوسع به من الشعب أي ما يوصل به البدن ليوسعه . وقد أنشد الأعشى : « كها زدت في عرض القميص الدّخارص » كها يقال للدخرصة أيضاً : البّنيقة واللّبينة .
 والتلابيب جمع تلبيب وهو ما في موضع اللّبب من الثياب واللبب واللّبة هو موضع القلادة من الصدر .

حنث ، لأن كل جزء يسمى خبزاً .

ولو حلف « لا يأكل لفلان رغيفاً » فأكل رغيفاً مشتركاً : لا يحنث ، لأن بعضه لا يسمى رغيفاً .

ولو حلف « لا يأكل مما خبز فلان ، ومما طبخ » ، فالحباز همو الذي يوقد يضرب الحبز في التنور ، دون من عجنه وبسطه ، والطابخ هو الذي يوقد النار دون الذي ينصب القدر ويصب الماء واللحم فيسه ، وإنما ذلسك مقدماته ، لأن الطبخ ما ينضج به اللحم ، وذلك يحصل بالإيقاد .

ولوحلف « لا يأكل من كسب فلان » ، فالكسب ما يصير ملكاً للإنسان بفعله ، أو بقوله ، مثل الاستيلاء ، والاصطياد ، والبيع ، وغيرها ، لأنه لا بد من القبول ، في حق الحكم ، في الأسباب الشرعية التي يثبت بها الملك ، فأما الميراث فليس بكسب ، لأنه يثبت به الملك من غير صنعه .

ولـو مات المحلوف عليه ، وترك أكسابه ، فـورثه الحالف ، فأكـل حنث ، لأنـه لا يصـير كسبـاً للوارث ، فلم تنقطع الإضافة عن الأول .

ولـو باع المحلوف عليـه كسبه من رجـل ، فـأكـل منـه الحـالف : لا يحنث ، لأنه صار كسباً للمشتري ، فانقطعت الإضافة عن الأول .

وإن حلف « لا يجلس على الأرض » . فجلس على شيء حائل بينه وبين الأرض ، كالبوري (١) والبساط : فإنه لا يحنث ، لأنه يقال جلس على البساط ، دون الأرض .

ولو جلس على ثيابه : حنث ، لأنها تبع للجالس : سمي جالساً على

<sup>(</sup>١) البوريّة والبورياء الحصير المنسوج من القصب .

الأرض ، لا على ثيابه .

ولو حلف « لا يجلس على هذا الفراش » فجعل فوقه بساطاً آخر ، فجلس عليه : لا يحنث ، لأنه انقطعت الإضافة عن الأول .

ولوحلف « لا يجلس على هذا الفراش أو لا ينام » \_ فجعل فوقه فراشاً آخر ، فنام عليه : لا يجنث عند محمد ، لما قلنا . وقال أبو يوسف : يحنث ، لأنه يحصل به زيادة توطئة ولين ، فيكونان مقصودين بالنوم عليها .

وأجمعوا أنه إذا حلف « لا يجلس على الفراش » فجعل فوقه محبساً (١) أو قرَاماً (٢): حنث ، لأنه تبع للفراش .

ولو حلف « لا يجلس على هذا السرير أو الدكان أو السطح » فجعل فوقه مصلى أو فراشاً أو بساطاً ، ثم جلس عليه : حنث ، لأن السرير يجلس عليه هكذا غالباً . ولو جعل فوق السرير سريراً أو فوق السطح سطحاً آخر : لا يحنث ، لأن الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول .

ولو نوى الجلوس على اللوح والأرض والسطح ، يصدق فيها بينه وبين الله تعالى ، دون القضاء ، لأنه خلاف المعتاد ، وإن كان حقيقة .

ولو حلف « لا يجلس على ألواح هذا السريس » فجلس على بساط فوقه : لا يحنث ، لأنه لم يجلس على اللوح .

ولو حلف « لا يجلس على الأرض » ، فجلس على صحن السطح : يحنث ، لأن ذلك يسمى أرض السطح .

ولو حلف « لا يفعل كذا » فأمر غيره ففعل ، ينظر:

<sup>(</sup>١) المحبس ثوب يطرح على طهر الفراش للنوم علمه

 <sup>(</sup>٢) القرام الستر الرقيق وبعصهم يزبد: وفيه رقم رعوس.

إن كان فعلاً له حقوق تتعلق بالفاعل ، فإنه يشترط وجود الفعل من الفاعل حقيقة ، ولا يقوم فعل المأمور مقام فعل الآمر ، كالبيع والشراء والإجارة والقسمة ، لأن حقوق هذه العقود تختص بالعاقد المباشر ، دون الأمر \_ ولهذا قالوا : إن الوكيل إذا كان هو الحالف : يحنث ، لأن حقوق العقد راجعة إليه ، إلا إذا كان الحالف عمن لا يلي هذه الأفعال بنفسه ، كالقاضي والسلطان ونحوهما .

وإن كان فعلاً لا يتعلق حقوقه بالعاقد ، وإنما يتعلق بالأمر ، أو ليس لم حقوق ، كالنكاح والطلاق والكتابة والضرب والذبح والقتل والهبة والصدقة والكسوة والقضاء والاقتضاء والخصومة والشركة ، بأن قال « لا أشارك فلاناً » فأمر إنساناً بأن يشارك مع فلان ويعقد معه عقد الشركة نيابة عنه \_ إذا فعل هذه الأفعال بنفسه ، أو أمر غيره ففعل : يحنث .

وروي عن أبي يوسف ، في الصلح ، روايتان .

فإن قال : فيم لا يتعلق حقوقه بالمباشر : « نـويت أن أباشـر ذلك بنفسي » ـ قال في الجامع الصغير : يـدين فيها بينـه وبين الله تعـالى ، دون القضاء ، لأنه نوى غير الظاهر .

وقال أبو يوسف ومحمد : إذا حلف « لا يضرب عبده » أو « لا يـذبح شاته » ، فأمر إنساناً أن يفعل ذلك ففعل ، وقال : عنيت أن أبـاشر ذلك بنفسى \_ فإنه يصدق في القضاء ، لأنه نوى حقيقة كلامه .

ولو حلف « لا يشتري دابة » أو « لا يركب دابة » فهي على ما يركبه الناس في حوائجهم ، وهو الفرس والحمار والبغل ، دون البقر والإبل ، لأنها في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض ، وإنه غير مراد ، فكان المراد ما هو المعتاد عند الناس .

ولو حلف « لا يركب فيرساً » ، فهنو على العنزي لا غير ، والبنزون

يقع على الأعحمي ، والخيل اسم جنس يقع عليهما .

ولو حلف « لا يركب مركباً » ولا نية له ، فهو على كـل ما يـركب : من السفينة ، والدواب ، وغيرها . وهذا في عرفهم ، وأما في عرفنا فيقع على الفرس .

ولو حلف « لا يكلم فلاناً » فناداه من بعيد ، وهو حاضر في مكان بعيد : فإن كان في موضع لو أصعى إليه أذنه يسمعه : فإنه يحنث في يمينه ، وإن لم يسمعه لاشتغاله بأمر آخر ، وإن كان في موضع لا يسمعه ، لبعده : فإنه لا يحنث .

وكذا إذا كان أصم بحيث لو أصغى إليه أذنه لا يسمع : لا يحنث ، لأن تكليم فلان عبارة عن إسماع كلامه إياه ، إلا أن الإسماع أمر باطن ، فأقيم السبب الظاهر مقامه ، وهو ما ذكرنا .

ولو كان نائماً فناداه حتى أيقظه : حنث في يمينه ، لأنه أسمعه كلامه . وإن لم يـوقـظه : لا يحنث ، وهـو الصحيـح ، لأن الإنسـان لا يعـد مكلماً للنائم إذا لم يتيقظ بكلامه ، كما لا يعد متكلماً مع الغائب .

ولـو سلم عـلى قـوم والمحلوف عليـه فيهم : حنث في يمينـه ، لأنـه كلمه ، وكلم غيره أيضاً ، فإن قصد بالسلام عليهم دونه ، تصح نيته فيـما بينه وبين الله تعالى ، لأنه نوى تخصيص كلامه .

ولو سلم في الصلاة والمحلوف عليه معه في الصلاة : فإن كان الحالف إماماً ينظر : إن كان المحلوف عليه على يمينه : لا يحنث ، لأن التسليمة الأولى كلام في الصلاة ، لأنه بها يخرج عن الصلاة ، ولا تفسد الصلاة ، فلا يكون من كلام الناس . وإن كان على يساره : فقد اختلف المشايخ فيه .

وإن كان الحالف مقتدياً: فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف كـذلك ،

لأن المقتدي لا يصير خارجاً عن الصلاة بسلام الإمام عندهما ، وعلى قـول عـمد : يحنث ، كيفها كان ، لأنه صار خارجا عن صلاتـه بسلام الإمـام ، فوجدكلامه خارج الصلاة مع فلان ، فيحنث .

ولو كاتب فلاناً أو أشار إليه بالإصبع : فإنه لا يحنث ، لأن هـذا ليس بكلام .

ولو حلف « لا يتكلم اليوم » ، ولا نية له ، فصلى وكبر ، وقرأ وسبح ، لا يحنث ، استحسانا ، لأن هذا لا يسمى كلام الناس في العرف .

ولو قرأ خارج الصلاة . أو سبح ، أو هلل ، أو كبر ، يحنث عندنا ، خلافاً للشافعي ، لأن هذا كلام حقيقة ، لكن حالة الصلاة مستثناة بدلالة الحال ، وقيل : هذا في عرفهم . وأما في عرفنا : فلا يحنث ، لأن هذا لا يسمى متكلماً ، كما في الصلاة .

ولو حلف « لا يكلم فلاناً عاجلًا أو آجلًا » ، فالعاجل يقع على أقل من الشهر ، والأجل يقع على الشهر فصاعداً .

ولو حلف « لا يكلمه إلى بعيد » ، ولا نية له : فإنه يقع على أكثر من الشهر .

ولو قال « إلى قريب » : يقع على الشهر فها دونه .

ولو حلف « لا يكلم فلانا أياما كثيرة » : فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه : يقع على العشرة ، وعلى قولها : يقع على سبعة أيام .

وعلى هذا الخلاف : لو حلف « لا يكلم فلانا لأيام » : عند أبي حنيفة : يقع على العشرة ، وعندهما : على سبعة .

ولو حلف « لا يكلمه أياما » : ففي روايـة الجامـع : يقع عـلى ثلاثـة

أيام . وفي رواية كتاب الأيمان : يقع على العشرة عنده ، وعنــدهما : عـــلى سبعة .

وعلى هذا الخلاف: إذا حلف أن لا يكلمه الشهور أو السنين ، (بالألف واللام): فعند أبي حنيفة يقع على عشرة. وعندهما: في الشهور يقع على اثني عشر شهرا، وفي السنين يقع على الأبد.

ولو حلف « لا يكلمه شهورا أو أشهر » : فعلى ثلاثة أشهر بالاتفاق .

ولو حلف « لا يكلمه جمعا أو الجمع » : ففي المنكر يقع على ثلاثة بالاتفاق ، وفي المعرف : عند أبي حنيفة : على عشرة جمع ، وعندهما : على جمع الأبد .

والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن المعرف يقع على الجنس، وعندهما على المعهود إن كان، وإلا فيقع على الكل؛ وفي المنكر يقع على أقل الجمع بالإجماع، وهو ثلاثة.

ولو حلف « لا يكلمه دهراً أو الدهر » : فعندهما : يقع في المنكر على ستة أشهر ، وفي المعرف يقع على العمر ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن كان له نية فعلى ما نوى ، وإن لم يكن له نية فا أدري ما الدهر . ومن أصحابنا من قال : لا خلاف في الدهر أنه على الأبد ، وإنما قال أبو حنيفة « لا أدري ما الدهر » إذا قال « دهرا » .

ولو حلف « لا يكلم فلاناً حيناً ، أو زماناً ، أو الحين ، أو الزمان » : فإنه يقدع على ستة أشهر ، لأنه يستعمل في أربعين سنة ، وفي الزمان القليل أيضاً يستعمل ، ويستعمل في ستة أشهر ، فحمل على ستة أشهر ، لأنا لا نعلم أنه لا يريد به القليل والكثير ، فحمل على الوسط .

ولىو حلف « ليضربن عبده عشرة أسواط » ، فجمع عشرة أسواط وضربه مرة واحدة . وأصاب الجميع جلده : لا يحنث ، لأنه ضربه عشرة

أسواط . فأما إذا لم يصب كل سوط جلده ، فإنه يحنث ، لأنه لا يسمى ضارباً عشرة أسواط .

ولو حلف « لا يقتل فلانا في المسجد أو يضربه أو لا يرمي إليه أو لا يشتمه » : فكل فعل له أشر في المفعول يعتبر وجود الأشر ، ويتعلق بمكان المفعول ، وإن لم يكن له أثر ، يعتبر مكان الفاعل : ففي القتل والضرب والرمي : يعتبر مكان المفعول ، حتى لو كان الفاعل خارج المسجد والمفعول في المسجد : يحنث ، ولو كان على عكسه : لا يحنث . وفي الشتم : لو كان الشاتم خارج المسجد ، والمشتوم في المسجد : لا يحنث ، وعلى عكسه : يحنث .

ولو قال « لا أتزوج في مكان كذا أو في يوم كذا ، فزوجه الفضولي امرأة في مكان آخر أو في يوم آخر ، فبلغه الخبر ، فأجازه في المكان الذي حلف وفي اليوم الذي حلف : يحنث ، ويعتبر مكان الإجازة ، لأن له أثرا وهو الحكم .

وكذا في البيع والشراء : يعتبر مكان الإجازة ويوم الإجازة .

وقال محمد : في العقد الشرعي : يعتبر مكان الفاعل وزمانه ، وفي القتل : كما قال أبو يوسف ، لأن الحكم يثبت من وقت العقد .

ولـوحلف « لا يدخـل هذا الفسـطاط » ، وهو مضـروب في مكان ، فقلع وضـرب في مكـان آخـر ، فـدخله : حنث ، لأن اليمـين يقـع عـلى العين باق .

ولو حلف « لا يجلس إلى هذه الاسطوانة » وهي مبنية أو « إلى هذا الحائط » ، فهدما ، ثم بنيا بنقضها ، فجلس إليه : لا يحنث ، لأن العائد غير الأول .

ولـوحلف « لا يكتب بهذا القلم » ، فكسـر القلم ، بحيث لم يبق له

صورته ، ثم براه ، فكتب به : لم يحنث ، لأن بعـد الكسر هـو أنبوبـة ، فإذا براه ، فهو غير الأول .

وكسذا إذا حلف على مقص أو سكسين أو سيف ، فكسسر ، ثم أعماده ثانيا : لا يحنث ، لأنه غير الأول .

ولو نزع مسمار المقص ، ونصاب السكين ، وجعل مكانه مسمارا آخر : يحنث ، لأن الأول باق ، إنما فات وصف التركيب .

ولو حلف « لا يدخل هذه الدار » فجعلها بستانا أو حماما أو مسجدا : لا يحنث ، لأنه صارت شيئاً آخر من حيث الانتفاع والغرض .

ولوحلف « لا يدخل هذا البيت » فهدمه ثم بناه ثانيا ، فدخل : لا يحنث ، لأن البيت اسم للمبنى ، وهذا غير بناء الأول ، بخلاف الدار إذا هدمها ، ثم بناها ثانيا ، فدخلها ، أو دخل وهي مهدومة : يحنث ، لأن الدار اسم للعرصة ، والبناء تابع .

ولو كان اليمين على خف أو قميص أو جبة ، ففتقها ، ثم أعادها : حنث ، لأن العائد عبن الأول .

ولـو فتق القميص فجعله جبـة محشـوة ، لم يحنث ، لأن الجبـة غــير القميص .

ولو حلفت المرأة « لا تلبس هذه الملحفة » فخيط جمانباهما ، فجعلت درعا ، وجعلت لها جيبا ، فلبستها : لم تحنث ، لأن الدرع غير الملِّحفة .

ولوحلف « لا أكلم عبد فلان » أو « لا أدخل دار فلان » أو « لا أركب دابة فلان » أو « لا ألبس ثوب فلان » ولم يعين ، ثم زال الملك ، فكلم العبد ، أو دخل الدار ، أو ركب الدابة ، أو لبس ذلك الثوب : لا يحنث ، بالإجماع . بخلاف الزوجة والصديق ، لأنه يحتمل أن يكون الحلف لمعنى فيها . فأما إذا عين فقال « لا أكلم عبد فلان هذا » أو « لا

أدخل دار فلان هذه » أو « لا أركب دابة فلان هذه » أو « لا ألبس ثوب فلان هذا » : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : تبقى اليمين ببقاء الإضافة ، فإذا زالت بزوال الملك ، تبطل اليمين ، إلا أن يعين سكنى هذه الدار خاصة . وقال محمد : يحنث ، وإن زال ملك فلان ، إلا أن يعني « ما دام ملكا لفلان » .

ولـو حلف « لا يكلم زوجة فـلان هذه » أو « صـديق فلان هـذا » ، وزال النكاح والصداقة فكلم : حنث ، بالإجماع .

ولـو حلف « لا أكلم هذا العبـد » أو « لا أدخل هـذه الدار » أو « لا أركب هذه الدابة » يعتبر العين بالإجماع .

فأبو حنيفة رحمه الله اعتبر الإضافة شرطا لليمين ، لأن الظاهر بهذه الإضافة الامتناع من الكلام لمعنى في المالك ، كما إذا لم يكن معينا ، ومحمد رحمه الله جعل الاضافة للتعريف بمنزلة الاسم إذا وجد التعيين حتى لا يلغو التعيين ، كما في الزوجة والصديق عند التعيين .

ولوحلف « لا يدخل دار فلان » و« لا يلبس توب فلان » و« لا يركب دابه فلان » و« لا يكلم عبد فلان » و« لا يأكل عند فلان » و« لا يأكل عند فلان » و« لا يأكل طعام فلان » و« لا يشرب شراب فلان » فهذا على ما في ملكه يوم فعل الذي حلف عليه ، ولا يشترط قيام الملك يوم حلف هذا جواب ظاهر الروايات عن أصحابنا . وروى ابن سماعة عن محمد أنه يقع على ما في ملكه يوم حلف ولا يحمل على ما يحدث فيه الملك . وروي عن أبي يوسف أنه قال : فيها يستدام فيه الملك ولا يتجدد ساعة فساعة : فاليمين على ما في ملكه ، كالدار والعبد والشوب ، وما يتجدد فيه الملك حالا في العادة : فإنه يقع على ما في ملكه يوم فعل ، كالطعام والشراب .

والصحيح جواب ظاهر الروايات ، لأن هذه اليمين عقدت على المنع

من الفعل في ملك فلان ، فيعتبر يوم الفعل .

ولو حلف « لا يدخل دار فلان » فدخل دارا هـو ساكنهـا ، بالملك أو بالإجارة أو بالإعارة ، فهو سواء ، ويحنث ، لأن الدار تضاف إلى المستأجر والمستعير في العرف .

ولوحلف و من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حر » فبشره جماعة من عبيده: فإن كانوا معا: عتقوا ، وإن سبقهم واحد منه ثم الباقون: يعتق السابق. وإن حصل له العلم بقدوم فلان ، بخبر غيرهم ، أو بالمشاهدة منه ثم أخبره من العبيد الذين حلف بعتقهم ، فإنه لا يعتق واحد منهم ، لأن البشارة خبر سار ليس عند المخبر به خبره ، وهذا لا يحصل إذا كان له علم قبل خبره . وإذا لم يكن عالما ، حصل العلم بخبر الجماعة معا ، فبحنث .

باب \_\_\_\_\_النذر\_\_\_\_

إذا نذر لله سبحانه وتعالى بما هو قربة وطاعة ، يجب عليه الوفاء به ، ولم يجب عليه شيء . وإن كان مباحاً لا يجب عليه شيء . وإن كان معصية لم يجب عليه الوفاء به ، وعليه كفارة اليمين إذا فعله .

وأصله قوله عليه السلام: « من نذر نذرا أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ، وقال عليه السلام: « النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين » .

وهذا على الرواية المشهورة عن أصحابنا فيمن قال « لله علي أن أصوم سنة ونحوهـا » يلزمه الـوفاء بهـا ، ولا يجزئـه كفارة اليمين . وفي رواية : تجزئه كفارة اليمين .

وقالوا: رجع أبو حنيفة رحمه الله عن الجواب الأول ، إليه ـ وهو قول الشافعي . والمسألة معروفة .

ولو قال « لله علي أن أحج ماشيا » يلزّمه الحج ماشيا ، فلو حج راكبا يجزئه ، وعليه إراقة الدم ، لأن النذر ملحق بالأمر ، والحج الواجب راكبا لا ماشيا ، فخرج عن نذره لكن يلزمه الدم ، لأنه أدخل نقصا ـ وفيه ورد الحديث هكذا .

ولو قال « لله علي أن أصلي ركعتين يوم كنذا » أو « في موضع كذا » فصلى قبل ذلك اليوم ، أو في موضع آخر : أجزأه ، عنه .

ولو قال « لله علي أن أتصدق يموم كذا » أو « عملي مساكمين بلد كذا » فإنه لا يتقيد بذلك .

ولو قال « لله علي أن أصوم رجب » فصام شهرا قبل ذلك، جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعلى قول محمد : لا يجزئه .

أما الصلاة فلا تتقيد بالمكان واليوم ، لأن معنى القربة في نفس الفعل ، وكذا الصدقة ، وأما الصوم فأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان : إن ذكر الوقت لتقدير لا لتعين الواجب ، لأن الأوقات ، في معنى العبادة ، سواء .

ولو قال « علي طعام مساكين » ولم يكن له نية ـ فعلية أن يطعم عشرة مساكين : كل مسكين نصف صاع من بر .

ولو قال « لله علي صدقة » ولم يكن له نية : فعليه نصف صاع .

ولو قال « لله علي صوم » فعليه صوم يوم .

ولو قال « لله على أن أصلي صلاة »: فعليه ركعتان ، لأن النذر معتبر بالأمر ، فإذا لم يذكر فيه التقدير ، اعتبر أدنى ما ورد في الأمر ، وهو ما ذكرنا .

الحانث لا يخلو: إما إن كان موسرا ، أو معسرا .

#### فإن كان موسرا

فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين الإطعام ، والكسوة ، والإعتاق ـ لقوله تعالى : ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ( الآية ) ﴾ (١) .

### فإن اختار الطعام:

يعطي كل مسكين نصف صاع من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو دقيقها ، أو صاعا من تمر ، أو قيمة هذه الأشياء : دراهم ودنانير أو عروضا ، كما في صدقة الفطر على ما ذكرنا .

ولو دعا عشرة مساكين ، فغداهم وعشاهم ، مشبعا ، خبزا مع الإدام ، أو بغيرالإدام ، أو سويقا ، أو تمرا ــ كان جائرا ، لأن الله تعالى أمر بالإطعام ، وهو اسم للفعل ، إلا أن التمليك عرفناه بدلالة النص ، والإطعام في حق الأهل قد يكون مع الإدام ، وقد يكون بغيره .

ولو أطعم مسكينا واحدا عشرةأيام ، غداء وعشاء ، أو أعطى مسكينا واحدا ، عشرة أيام ، كل يوم نصف صاع ، جاز ، لأن المقصود ســد خلة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٨٩ .

عشرة مساكين ، عشرة أيام ، وقد حصل .

ولو أطعم عشرة مساكين في يـوم غداء ، وأعـطى كل واحـد مدا من الطعام ، جاز ، لأنه جمع بين السمليك وطعام الإباحة .

وكذا لو غدى رجلا واحدا ، عشرين يوما ، أو عشى رجلا في رمضان عشرين يوما ، جاز ، لأن المقصود قد حصل .

ولو أعطى مسكينا واحدا ، طعام عشرة ، في يـوم واحد ، لم يجـز ، لأن الله تعالى أمر بسد جوعـة عشرة مساكين ، جملة أو متفـرقا عـلى الأيام ولم يوجد .

ولو أطعم فقراء أهل الذمة ، جاز ، وفقراء المسلمين أفضل ، كما ذكرنا في صدقة الفطر ، خلافاً لأبي يوسف .

#### وإن اختار الكسوة :

كساكل مسكين ثوبين . وإن كساهم ثوبا جماعا نحو القميص ، والقباء ، والملحفة ، والكساء : جاز ، لأن الله تعالى أمر بالإكساء ، فكل ثوب يصير به كاسيا دخل تحت النص .

ولو ساه قلنسوة أو عمامة: لا يجوز ، لأنه لا يسمى به كاسيا .

ولوكسا سراويل ، قال : لا يجوز .

ولـوكساه إزار: جـاز، ولكن أراه به أن يكـون من الـرأس إلى القـدم. وأما إذا كان يستر به العورة لا يستر البدن: لا يجـوز ـ وهـذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قـال: إذا كان مما يستر به العورة، وتجوز فيه الصلاة: يجوز. والمعتبر في ظاهـر الروايـة ما يسمى لابسا، ولابس السراويل يسمى عريانا.

ولو أن قيمة العمامة والسراويل بلغت قيمة الطعام \_ هل يقع عن

الطعام ؟ عند محمد : يقع بغير نية ، إذا وجدت منه نية الكفارة . وعند أبي يوسف : لا يقع : ما لم ينو الكسوة عن الطعام .

#### وأما إذا اختار التحرير :

فإن أعتق رقبة مطلقة كاملة الذات وكاملة الرق ، بنية الكفارة ، بأي صفة كانت : جاز ، صغيرا كان أو كبيرا ، مسلم كان أو ذميا ، لأن الله تعالى أمر بإعتاق رقبة مطلقة ، بقوله : ﴿ أو تحرير رقبة ﴾ \_ وكذا في كفارة الظهار ، وهذا عندنا .

وعند الشافعي : لا يجوز إلا المؤمنة ، كما في كفارة القتل .

ولو اعتق رقبة معيبة : فالأصل فيه أن كـل عيب يوجب فـوات جنس المنفعة ، يمنع عن الكفارة ، وإلا فلا .

إذا ثبت هذا نقول:

إذا أعتق عبـدا أعور ، أو مقـطوع أحدى اليـدين ، أو الـرجلين ، أو اليد والرجل من خلاف ، أجزأه ، لأن منفعة الجنس باقية .

ولـو أعتق الأعمى أو المقطوع اليـدين أو الرجلين ، أو المقـطوع اليـد والرجل من جانب واحد ، لا يجوز ، لأن منفعة الجنس معدومة .

وأما المجنون المغلوب ، فلا يجوز ، لأن منفعة الأجناس معدومة .

ولو أعتق مفلوجا يابس الشق : لا يجوز ، لأنه فات منفعة الجنس .

ولـو أعتق الحمل : لا يجـوز ، وإن ولد حيـا بعد يـوم ، لأنه في معنى الأجزاء من وجه .

وأما الأصم : فالقياس أن لا يجوز . وفي الاستحسان : يجوز ، لأنه إذا بولغ في الصياح ، يسمع ، فلا يفوت جنس المنفعة .

وأما الأخرس : فلا يجوز ، لما قلنا .

ولو أعتق حلال الدم ، جاز ، لأنه رقبة كـاملة لوجـود الملك ، واسم الرقبة ووجوب القصاص ، لا يمنع جواز التكفير به ، وإنما وجب عليه حق .

ولو اعتق عبدا مديونا ، جاز ، وللغرماء حق الاستسعاء .

ولـو أعتق ذا رحم محرم منـه عن الكفارة ، جـاز ، عنـدنـا ، خـلافـا للشافعي .

ولو أعتق المكاتب ـ جاز ، عندنا ـ خلافا له .

ولو أدى بعض بدل الكتابة : لا يجوز ، بالإجماع .

ولو أعتق عبدا مشتركا بينه وبين شريكه ، وهو موسر ، واختار الشريك الضمان حتى عتق كله عن المعتق ، لا يجوز عند أبي حنيفة ، وعندهما : يجوز ـ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما ، فيقع الكل عن الكفارة ، وثبت الملك بالضمان سابقا ، وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزأ : فإذا أعتق النصف جاز ، وينتقص ، فإذا ضمن مَلك النصف الناقص ، وإعتاق الناقص لا يجوز .

وبمثله لمو أعتق نصف عبده عن الكفارة ثم أعتق النصف الباقي : جاز ، وبين الأمرين فرق بعيد .

وإن كان معسرا حتى وجبت السعاية على الغبد ، لا يجوز ، لأنه يجب عليه السعاية فيصير كالعتق بعوض ـ وهذه مسألة معروفة .

ولو قال لعبده: « إن اشتريتك فأنت حر » ، ثم اشتراه ، بنية الكفارة : Y يجوز ، Y النيه لم توجد النية منه عند اليمين وإنه يصير معتقا بذلك الكلام ، حتى لو قال له « إن اشتريتك عن يمين فأنت حر عن كفارة يميني » جاز .

ولو أعتق المدبر أو أم ولد عن الكفارة ، لا يجوز ، لأنه ناقص الرق . أما إذا كان الحالف معسرا

فعليه صوم ثلاثة أيام متتابعة ، عندنا .

وعند الشافعي : يجوز متفرقا ـ وقد ذكرنا هذا .

ولو أفطر لمرض ، أو المرأة تحيض ، استقبلا لأنهها يجدان ثلاثة أيام لا تحيض فيها ولا مرض في الغالب ، فيبطل التتابع ، بخلاف صومه شهرين متتابعين فإن ثم لا ينقطع التتابع ، لأجل العذر ، وينقطع بالمرض لأن الغالب أن الشهرين لا يخلوان عن الحيض أو عن المرض .

ولو أن المعسر إذا أيسر في خملال الصوم ، يجب عليه الإطعام أو الإعتاق أو الكسوة ، ويبطل الصوم ، لأنه قدر على الأصيل قبل حصول المقصود بالبدل .

ولو أيسر بعد الصيام ، لا يبطل الصوم ، بخلاف الشيخ الفاني : إذا أطعم مكان الصوم ثم قدر ، يبطل ، لأن ذلك بدل ضروري .

ولو أعتق رجل ، بأمر رجل ، أو أطعم عنه ، أو كسا : جاز ، وإن لم يعطه الدراهم والدنانير .

وإن فعل بغير امره ثم أجازه: لم يجز ، لأن الإعتاق بأمره كإعتاقه ، ويكون مليكا للعبد منه ، وأمره بذلك قبول منه ، فجاز . فأما إذا فعل بغير أمره ، لا يتوقف على إجازته ، لأنه وجد نفاذا على مالكه ، وهو التقرب إلى الله ، فلا يتوقف .

ولو صرف قيمة الطعام والثياب ، بنية الكفارة ، إلى بناء المساجد أو أكفان الموتى أو قضاء دين رجل فقير ، فإنه لا يقع عن الكفارة ، لأن الواجب هو التمليك ، ولم يوجد .

ولو كان الحانث له مال ، وعليه دين مستغرق، أجزأه الصوم ، لأنه مستحق الصرف إلى الدين .

ولو كان له عبد وعليه دين ، لم يجزئه الصوم ، لأنـه قادر عـلى إعتاقـه عن الكفارة ، وقيل : من أصحابنا من قال : يجوز ، لكونه فقيرا . كتاب \_\_\_\_\_\_الإجارة\_\_\_\_\_\_

الإِجارة نوعان : إجارة على المنافع ، وإجارة عـلى الأعمال . ولكـل نوع شروط ، وأحكام .

# أما الإجارة على المنافع

فكإجارة المدور والمنازل ، والحموانيت والضياع ، وعبيد الخدمة ، والمدواب للركوب والحمل ، والثياب والحلمي للبس ، والأواني والمطروف للاستعمال .

والعقد جائز في ذلك كله .

وشرط جوازه أن تكون العين المستأجرة معلومة ، والاجرة معلومة ، والمدة معلومة ، والمدة معلومة بيوم أو شهر أو سنة ، لأنه عقد معاوضة كالبيع ، وإعلام المبيع والثمن شرط في البيع ـ فكذلك ههنا ، إلا أن المعقود عليه ههنا هو المنافع ، فلا بد من إعلامها بالمدة والعين والذي عقدت الإجارة على منافعه .

## وأما أحكام هذا النوع من الإجارة ـ فكثيرة :

منها - أنه يجب على الآجر تسليم المستأجر عقيب العقد . وليس له أن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة كما في باب البيع ، لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد ، عندنا ، لكون المعقود عليه ، وهو المنافع ، معدومة ، وإذا لم يجب الأجر فليس له حق حبس المستأجر لأخذ الأجر ، وأما في البيع فالثمن واجب .

وإنما يجب الأجر ويملك بأحد معان ثلاثة : إما بأن يشترط تعجيله في نفس العقد ، وإما أن يعجل بغير شرط ، وإما باستيفاء المنافع شيئا فشيئا أو بالتمكين من الاستيفاء بتسليم المستأجر إليه وبتسليم المفتاح إليه أيضا .

وعند الشافعي : تجب الأجرة كلها بنفس العقد ـ والمسألة معروفة .

ثم إن وقع الشرط في عقد الإجارة أن لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة : فذلك جائز ، فيكون تأجيل للأجرة ، بمنزلة تأجيل الثمن .

وأما إذا لم يشترط في العقد شيئا: فقال أبو حنيفة أولا ، وهو قول زفر: لا تجب الأجرة إلا في آخر المدة ، ثم رجع وقال: تجب حالا فحالا ، كلما مضى يوم يسلم أجرته ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، لأن الأجرة تملك على حسب ملك المنافع ساعة فساعة ، والاستيفاء على هذا الوجه متعذر ، فقدره باليوم .

وذكر الكرخي في الإجارة على قطع المسافة أنه يسلم أجرة كل مرحلة .

ومنها ـ أنه يعتبر ابتداء المدة من حين وقع العقد ، فإذا أجر شهرا أو شهورا أو سنين معلومة : فإن وقعت الإجارة في أول الشهر يعتبر بالأهلة ، ولا وقعت في بعض الشهر يعتبر بالأيام : كل شهر ثلاثون يوما . وكذلك في الشهور والسنين .

وذكر في الأصل: إذا استأجر دارا سنة مستقبلة في بعض الشهر، فإنه يسكن بقية هذا الشهر وأحد عشر شهرا بالأهلة ويتم الشهر الأول بالشهر الثاني فيكون في المسألة روايتان.

ولو أضاف الإجارة إلى زمان في المستقبل ، بأن قال في رمضان « أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة المحرم » : يجوز .

وقال الشافعي : لا تجوز الإجارة ما لم يكن أول المدة عقيب العقد .

ولهذا قلنا: إن المؤاجر لو باع هذه الدار لا يصح في حق المستأجر ، وإن لم يجيء الوقت الذي أضيف إليه الإجارة ، لكن لا يجب عليه تسليم الدار ما لم يأت ذلك الوقت .

ومنها - أنه إذا استأجر دارا أو حانوتا أو غير ذلك من العقار غير المزارع ، فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى ، وله أن يسكن فيها من أحب ، بالإجارة والإعارة ، وله أن يعمل فيها أي عمل شاء ، غير أنه لا يجعل فيها حدادا ولا قصارا ولا ما يضر بالبناء ويوهنه .

ولا تفسد الإجارة وإن لم يسم ما يعمل فيها ، لأن منافع السكنى غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يوهن البناء ، وذلك مستثنى فصارت المنافع معلومة ـ بخلاف ما إذا استأجر أرضا للزراعة حيث لم يجز العقد حتى يبين ما يزرع فيها ، أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاء ، لأن منافع الزراعة ختلفة .

ولو استأجر دابة ولم يسم ما يحمل عليها ، أو عبدا ولم يبين العمل : لا يجوز ، لأن ذلك مما يتفاوت ، وإن اختصا يفسخ العقد ، وإن مضت المدة ، أو حمل عليها ، أو استعمل العبد ـ فالقياس أن يجب أجر المثل ، لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد ، وفي الاستحسان : يجب المسمى ، لأنه يتعين المعقود عليه ويصير معلوما بالعمل والحمل ، فيعود العقد جائزا .

ومنها ـ أنه يجب على المؤاجر تسليم المستأجر سليما عن العيب الذي يضر بالانتفاع ، خاليا عن الموانع التي تمنع من الانتفاع في جميع المدة حتى يجب عليه جميع الأجر .

فإن كان به عيب يضر بالانتفاع ، فالمستأجر بالخيار : إن شاء فسخ الإجارة ، وإن شاء مضى عليها :

فإن مضى عليها مع العيب ، يجب عليه جميع المسمى ، لأنه رضي بالمعقود عليه مع العيب .

وإن زال ذلك العيب أو سقط حائط فبناه المؤاجر ، فلا خيار للمستأجر ، لأن العيب زال .

فإن كان المؤ اجر غائبا فليس له ان نفسخه ، لأن الفسخ لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من قام مقامهها .

وإن سقطت الدار كلها أو انهدمت ، فله أن يخرج من السدار ، كان المؤاجر حاضرا أو غائبا .

واختلفت إشارة الروايات في أن العقد ينفسخ أو يثبت له حق الفسخ ؟ والصحيح أنه ينفسخ ، لأنه فات جنس الانتفاع المعهود، بالدار ، وإنما يمكنه أن ينتفع بضرب الخيمة ونحوها ، والعقد ينفسخ بهلاك المعقود عليه .

وأما إذا استأجر دارين صفقة واحدة ، فسقطت إحداهما أو منعه مانع من إحداهما ، أو كانت الدار المستأجرة واحدة وامتنع رب الدار عن تسليم بيت منها ، فله أن يفسخ العقد ، لأن الصفقة تفرقت في المنافع ، وتفريق الصفقة يثبت الخيار .

أما إذا حدث مانع يمنع من الانتفاع بعد التسليم في المدة كما إذا غصبه غاصب، أو حدث الإباق أو المرض المعجز عن الانتفاع، أو انقطاع الماء في الرحا أو الشرب في الارض، فإنه تسقط الأجرة، في المستقبل، ما لم يسلم إليه ويلزمه أجر ما مضى، لأن الأجر يجب شيئا فشيئا بمقابلة استيفاء المنافع.

ثم تطیین الدار وإصلاح میازیبها ، وما وهی من بنائها علی رب الدار دون المستأجر ، حتی تکون صالحـة للانتفـاع ، ولکن لا یجبر عـلی ذلك ،

لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ، لكن يثبت الخيار للمستأجر ، لأن هذا في معنى العيب .

وكذا إصلاح بئر الماء ، والبالوعة ، والمخرج : عـلى رب الدار ، وإن امتلأ من فعل المستأجر ، لكن لا يجبر عليه ، لما ذكرنا .

وإذا انقضت مدة الإجارة ، وفي الدار تراب من كنس المستأجر ، فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعله .

والقياس في امتلاء المخرج والبالوعة كذلك ، وفي الاستحسان : لا يلزمه ، لأن العادة جرت أن كـل مـا كـان مغيبـا في الأرض فنقله عـلى صاحب الدار .

وإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك ، يكون متبرعا إلا إذا فعل ذلك بأمر رب الدار أو بأمر من هو نائب عنه .

وعلى المستأجر : في إجارة الدار والحانـوت تسليم المفتاح إلى المؤاجـر بعد انتهاء المدة .

فأما في الدابة التي استأجرها للركوب في حوائجه في المصر وقتاً معلوماً فليس عليه أن يسلمها إلى صاحبها ، بأن يذهب بها إلى منزله ، وعلى المؤاجر أن يقبضها من منزل المستأجر ، لأنه حصل له المنفعة بالتسليم الى المستأجر ، وهو الأجر ، فلم يكن عليه الرد كما في الوديعة ، حتى لو أمسكها أياما ولم ينتفع بها فهلكت في يده لم يضمنها ، وفي العارية والغصب يجب الرد على المستعبر والغاصب.

ولو استأجر من موضع مسمى في المصر إلى مكان معلوم ذاهبا وجائيا فإن على المستأجر أن يأتي بها إلى ذلك الموضع الذي قبضها منه ، لأن انتهاء الإجارة الى هذا الموضع ، فعليه أن يأتي بها إليه ، لأن الرد واجب على المستأجر ، فإن حملها الى منزله فأمسكها حتى عطبت : يضمن لأنه . تعدى في حملها إلى غير موضع العقد ـ حتى لـو قال المستأجر « اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا ، وارجع إلى منزلي » : فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤاجر ، لأن الإجارة انتهت ، فبقيت أمانة في يده ، فلا يجب عليهالرد كما في الوديعة .

# وأما الإجارة على الأعمال

فكاستئجار القصار والإسكاف والصباغ وسائر من يشترط عليه العمل في سائر الأعمال ، من حمل الأشياء من موضع إلى موضع ونحوها .

وهو نوعان: استئجار الأجير المشترك، والاجير الخاص الذي يسمى أجير الوَحَدْ، فالأجير المشترك، كاسمه، الذي يتقبل الأعمال من الناس كالصباغ والقصار ونحوهما. وأجير الوَحَدْ، كاسمه اللذي يعمل للواحد مدة معلومة، وللأول أن يعمل لهم جميعا، وليس لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره. وفي أجير الوحد ليس له ذلك، وللمستأجر أن يمنعه.

## ثم احكامهما تختلف في بعض الأشياء وتتفق في البعض :

فأجير الوحد لا يكون ضامناً للعين التي تسلم إليه للعمل فيها ، كما إذا استأجر يوماً أو شهرا قصارا أو خياطا ليعمل له لا غير ، حتى لو هلك في يده لا بصنعه لا يضمن بالإجماع . وكذلك لو تخرق بصنعه الذي هو من العمل المأذون فيه .

فأما الأجير المشترك فلا يكون ضامنا وتكون العين التي في يده أمانة عند أبي حنيفة وزفر . وفي قول أبي يوسف ومحمد : يكون مضمونا : لو هلك بغير صنعه يضمن إلا إذا هلك بحرق غالب أو بغرق غالب ونحو ذلك . ولو تخرق بصنع معتاد بأن دق مثله ، أو ألقاه في النورة فاحترق ، أو الملاح إذا غرقت السفينة من عمله ، والحمار إذا سقط وفسد الحمل ، أو الراعى المشترك إذا ساق النواب فضرب بعضها بعضا في حال

سياقه حتى هلك : يكنون مضمونا عندنا ، وقبال زفر والشافعي : لا يضمن ـ والمسألة معروفة .

ولو استأجر البزاغ والفصاد والختان فعملوا عملهم ثم سرى إلى النفس ومات : فلا ضمان عليهم ، لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك .

ولو تخرق بدق أجير القصار ، لا ضمان عليه ، ولكن يجب الضمان على الأستاذ ، لأن عمله ينتقل إليه كأنه فعل بنفسه .

ولو وطيء على ثـوب من ثياب القصـارة فخرقه ، يضمن ، لأن هذا ليس من توابع العمل .

ولو وقع من يده سراج فأحرق ثوبا من ثياب القصارة ، فالضمان على الأستاذ ، لا عليه ، لأن الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه .

وكذلك لـو وقع الكُـذَيْنِق (١) امن يده فخرق ثوبا من ثياب القصارة ، فالضمان على الاستاذ ، لأن هذا من عمل القصارة .

ولو وقع على ثوب وديعة عند الأستاذ فخرقه ، ضمنه الأجير وكذا في السراج إذا حَرقه .

ولو هلك العين المعممول فيه هـل يسقط الاجر؟ فهـذا لا يخلو: إما إن كان العين المعمول فيه في يد الأجير أو في المستأجر.

فإن كان في يد الأجير فهو على وجهين :

إما إن كان لعمله أثر في العين ، كالقصارة والصباغة ، فإنما يجب الأجر بتسليم ذلك الأثر ، فإذا هلك قبل التسليم في يده : سقط الأجر ، لأنه لم يسلم المعقود عليه .

<sup>(</sup>١) الكُذْيْنَى الذي يدق به القصار . ليس بعربي .

وإن لم يكن لعمله أثر في العين ، كالحمال والملاح ، فكما فرغ من العمل : يجب الأجر ، وإن لم يسلم العين إلى صاحبه ، لأن المعقود عليه المنفعة ونفس العمل ، فإذا انتهت المدة فقد فرغ من العمل وصار مسلما في العين التي هي ملك صاحبها فلا يسقط الأجر بالهلاك بعده ، ولهذا قالوا : إن كل عمل له أثر في العين هو المذي ملك صاحبه : كان لمه حق حبس العين ، حتى يستوفي الأجر ، لأن البدل مستحق بمقابلة ذلك الأثر ، وما لا أثر له : لا يثبت فيه حق الحبس ، لأن العمل المعقود عليه ليس في العين ـ ولهذا قالوا إن الحمال إذا حبس المتاع الذي في يده ليستوفي الأجر ، فهلك : يضمن ، لأن العين أمانة في يده ، فإذا حبس صار غاصبا ، فيضمن .

وأما إذا كان العين المعمول فيه في يد المستأجر ، بأن عمل الأجير في ملك المستأجر أو فيها في يده من فناء ملكه ونحو ذلك : فإذا فرغ من العمل : يستحق كل الأجر وإن لم يفرغ وعمل بعضه : يستحق الأجر بقدره ويصير ذلك مسلماً الى صاحبه حتى إنه إذا استأجر انساناً ليبني له بناء في داره أو فيها في يده ، أو يعمل له ساباطاً (١) أو جناحا ، أو يحفر له بئرا أو قناة أو نهرا في ملكه أو فيها في يده ، فانهدم البناء أو انهارت البئر أو سقط الساباط : لم يسقط شيء من الأجر إن كان بعد الفراغ ، وإن كان قبل الفراغ : يجب بقدر حصة العمل .

وأما إذا كان الحفر أو البناء في غير ملكه ويده فلم يصر مسلما إليه بالعمل ، فما لم توجد التخلية من الأجير ، بين المستأجر وبينه ، لا يصير قابضا للمعقود عليه ، فإذا فسد قبل ذلك أو هلك : سقط الأجر .

وعلى هذا \_ إذا استأجره ليضرب له لبنا في ملكه ، فرب اللَّبِن لا يصر قابضا حتى يجف اللَّبن وينصبه في قول أبي حنيفة ، وعندهما حتى

<sup>(</sup>١) الساباط سقيفة بين حائطين .

يشرجه (١) ، وإن كان ذلك في غير ملكه أو في غير يده : لم يكن لـه الأجر حتى يسلمه إليـه منصوبا عنده ، وعندهما مشرجا ، لأنـه لم يكن في يده حتى يصير العمل مسلما إليه ، فلا بد من التخلية بعد الفراغ من العمل .

وعلى هذا ــ الخياط يخيط له في منزلة قميصا ، فإن خاط بعضه : لم يكن له أجر ، لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه ، فإذا فرغ منه ثم هلك : فله الأجر ، لأنه صار مسلما للعمل عنده .

<sup>(</sup>١) شرِّج اللَّبن نضد بعضه الى بعض وكل ما ضم بعضه الى بعض فقد شرج .

## باب الاجارة الفاسدة ـ وما يكون به مخالفا\_

المستأجر إذا كان مجهولا ، أو الأجر مجهولا ، أو العمل ، أو المدة ـ فالإجارة فاسدة ، لأنها جهالة تفضي إلى المنازعة ، كها في البيع .

وإجمارة المشماع ، فيها يقسم أو لا يقسم ، فماسدة عند أبي حنيفة وزفر .

وعلى قولهما : جائزة ـ وهو قول الشافعي .

وأجمعوا أنها من الشريك جائزة .

وأجمعوا أنه لو أجر من رجلين : جاز ، ولو مات أحدهما حتى عطلت الإجارة في حصته وصارت ملكا للوارث فيصير شيوعا طارئا ، فإنه لا تبطل الإجارة ، فالشيوع المقارن مفسد والطارىء غير مفسد هذا هو المشهور من الرواية ـ والمسألة تعرف في الخلافيات .

والإجمارة عملى القرب والمطاعمات ، كالحمج والإمامة والأذان ، ونحوها ، فاسدة ، عندنا ، خلافا للشافعي .

والإجارة على المعاصي ، كما إذا استأجر مغنيا أو نائحةفهي فاسدة.

ولا يجوز إجارة النهـر والبئـر والقنـاة مـع المـاء ، ولا إجـارة المـراعي والآجام ، لأن هذه إجارة على استهلاك العين ، والإجارة لاستيفاء المنـافع مع بقاء العين .

ولو أستجر نهرا يابسا أو موضعا من الأرض معلوما ، ليسيل فيه ماء المطر أو ماء الزراعة ، لا يجوز ، لتفاوت في قلة الماء وكثرته ، وذلك مما يضر بالنهر ، وروي عن محمد انه يجوز .

ولو استأجر طريقا في دار غيره ليمر فيها وقت معلوماً: لـم يجز في قياس قول أبي حنيفة ، ويجوز في قياس قولها ـ بناء على أن إجارة المشاع فاسدة عنده ، خلافا لهما .

وإذا استأجر رجلا للبيع والشراء: لا يجوز ، لأنه لا يقدر على ذلك إلا بفعـل غيره ، وأمـا إذا استأجـره شهراً ليبيع له ويشتـري : جاز ، لأن الإجارة وقعت على منفعة المدة ، وهي معلومة .

ولو ستأجر أرضا ، فيها رطبة ، سنة : لا يجوز ، لأنه لا يمكن تسليمها إلا بضرر ، وهو قلع الرطبة ، فإن قلع رب الأرض الرطبة ، وسلم أرضا بيضاء : جاز ويجبر على القبول ، كما إذا اشترى جذوعا في سقف .

ولو استأجر عبدا للخدمة أو دابـة للحمل وشـرط المستأجـر نفقتها ، فهي فاسدة ، لأن قدر النفقة مجهول .

ثم في الإجارة الفاسدة : إذا استوفى المنفعة يجب أجر المثل ، مقدرا بالمسمى عندنا ، وعند زفر : يجب أجر المثل تاما على ما مر .

وأما بيان ما يصير به مخالفا ، وما لا يصير به مخـالفا فنقـول :

إذا استأجر دابة ليحمل عليها شيئاً ، فحمل عليها غيره \_ ينظر :

إن كان ضرر الدابة من حيث الخفة والثقل: فإن كان ذلك الشيء مثل المأمور به أو أخف: فلا شيء عليه ، لأن التعيين لا فائدة فيه . وإن كان أثقل: فإن كان بخلاف جنسه ، بأن حمل مكان الشعير الحنطة ، فعطبت الدابة ، فهو مخالف ، وضامن ، ولا أجر عليه ، لأنها هلكت بفعل غير

مأذون فيه ، فوجب الضمان دون الأجر ، لأنها لا يجتمعان .

وإن كان من جنسه ، فحمل المسمى وزاد عليه ، بأن حمل أحد عشر قفيرا مكان العشرة \_ فإن سلمت الدابة : فله ما سمى من الأجر ، وإن عطبت : فهو ضامن لجزء من أحد عشر جزءاً من أجزاء الدابة ، وعليه الأجر الذي سمي ، لأنها ماتت بفعل مأذون وغير مأذون ، فيقسم على قدر ذلك .

فأما إذا كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل ، بأن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة مَنٍ من قطن ، فحمل عليها مثل وزنه حديدا أو أقل ، ضمن ، لأن ثقل القطن يكون على جميع العضو لأنه ينبسط على الموضع الذي حملعيه ، فأما ثقل الحديد فيكون في موضوع واحد ، فيكون اثره أقوى في الضرر .

وعلى هذا: إذا ستأجرها ليركبها ، فأركب من هو مثله في الثقل أو أخف ، ضمن ، لأن ذلك يختلف بالحذق والخرق ، ولو ركبها ، وأركب مع نفسه غيره ، فعطبت : فإن كانت الدابة مما يكن أن يركبها اثنان : يضمن نصف قيمتها ، لأن التلف حصل بركوبها ، فصار كها لو تلفت بجراحتها وأحدهما غير مأذون ، وإن كان لا يمكن : فعليه جميع قيمتها ، لأن هذا إتلاف منه .

وعلى هذا : إذا استأجر دابة بإكاف(١) فأسرجها : لا ضمان عليه ، لأن الضرر أقل ، لأنه يأخذ من الظهر أقل .

وإن استأجر حمارا بسرج فأسرجه سرجـا آخر : فـإن كان مشـل الأول بأن يسرج به الحمار ، لا يضمن ، وإن أسرجه بسـرج الفرس : يضمن . فإن أوكفه : ذكر في الأصل أنه يضمن بقدر ما زاد الإكاف على السرج وفي

<sup>(</sup>١) إكاف الحمار برذعته .

الجامع الصغير: على قبول أبي حنيفة: يضمن الكبل. وعندهما: بقدر ذلك.

وإن استأجر حمارا عريانا فأسرجه: فإن استأجر ليركب خارج المصر: لا يضمن. وإن استأجر ليركبه في المصر: فإن كان رجلا من الأشراف أو الأوساط: لا يضمن، لأن مثله لا يركب من غير سرج، فيكون إذنا دلالة، وإن كان من الأسافل: يضمن، لأن مثله يركب بغير سرج، بالجُل(1) ونحوه، والسرج أثقل فيضمن.

ثم الإجارة تفسخ بالاعذار المخصوصة عندنا ، وإن وقعت الإجارة صحيحة لازمة ، بأن لم يكن ثمة عيب ولا مانع من الانتفاع .

وقال الشافعي : لا تفسخ ـ والمسألة معروفة .

ثم العــذر ما يكــون عارضــا يتضرر بــه العاقــد مع بقــاء العقد ، ولا يندفع بدون الفسخ ــ بيان ذلك :

إذا أراد المستـــأجـر أن ينتقـــل عن البلد أو يســافــر ، فله أن ينقض الإجارة ، في العقار وغيره .

وكذا مستأجر الحانـوت : إذا ترك ذلـك العمل أو التجـارة وانتقل إلى غيره .

وكذا إذا أفلس .

وليس للمؤ اجر عند السفر والنقلة عن البلد عذر ، لأنه لا ضرر عليه في تبقيه العقد .

ومرض الحمال والجمال بحيث يضره الحمل عذر في رواية أبي يوسف ، لأن غيره لا يقوم مقامه إلا بضرر وذكر محمد في الأصل وقال :

<sup>(</sup>١) جُل الدابة وجلُّها الذي تُلْبسه لتصان به .

مرض الجمال لا يكون عذرا ، لأن خروجه مع الإبل ليس بمستحق .

وكذا الدين الـذي لا طريق للمؤاجر في قضائه إلا ببيع المستأجر ـ يكون عذرا .

وكذا المستأجر إذا كان لا يحصل له النفع مما استأجر ، إلا بضرر يدخله في ملكه أو بدنه ، فبدا له ذلك فله فسخه ـ كمن استأجر رجلا ليقصر له ثيابا أو يقطعها أو يخيطها ، أو ينقض دارا له ، أو يقطع شجرا ، أو يحدث في ملكه شيئا من بناء أو حفر ، أو ليحتجم أو يفتصد ، أو يقلع ضرسا له ، أو ليزرع أرضا له ببذره ونحو ذلك ـ لأنه إذا بدا له من ذلك ظهر أنه له فيه ضررا .

ثم الاجارة تبطل بموت المستأجر أو المؤاجر عندنا ، خلافا للشافعي ـ ونعني بـ موت من وقع له عقد الإجارة ، دون العاقد ، حتى إذا كان وكيلا : لا تبطل .

فأما هلاك المستأجر: فإن كان شيئاً بعينه يبطل. وإن كان بغير عينه ، بأن وقعت الإجارة على دواب بغير عينها للحمل أو الركوب، وسلم إليه الدواب، فهلكت: فعلى المؤاجر أن يأتي بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفسخ ، لأنه لم يعجز عن وفاء ما التزمه بالعقد، وهو حمل متاعه الى موضع كذا .

ثم إجازة الظئر مثل إجارة عبد الخدمة : لا بد من بيان الوقت ، وبيان الأجر ، ونحو ذلك ، إلا أن في الظئر إذا استأجرها بكسوتها ونفقتها : جاز ، من غير بيان عند أبي حنيفة استحسانا وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي : لا يجوز ، لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة غالبا .

وإنها بمنزلة أجير الوحد : لا يجوز لها أن ترضع غيره .

وعليها الرضاع، والقيام بأمر الصبي فيها يحتاج إليه من غسله وغسل

ثيابه وطبخ طعامه ، وتهيئة ذلك والطعام على الأب .

وذكر : وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فعلى الظئر ، وهـذا من عادة بلدهم ، فأما في بلادنا ـ بخلافه ـ فعلى الأب .

ثم الإجارة(١) تتوقف على إجازة المالك ، ثم ينظر :

إن أجاز العقد قبل استيفاء المنفعة \_ جاز ، وتكون الأجرة للمالك .

وإن أجازه بعد استيفاء المنفعة ، لم يجز بإجازته ، وكانت الأجرة للعاقد ، لأن المنفعة الماضية تلاشت ، فلا يبقى العقد بعد فوات محله ، فلا يلحقه الإجازة ، ويصير العاقد غاصبا بالتسليم فصار كالغاصب إذا آجر ، وقالوا في الغاصب إذا آجر وسلم ثم قال المالك أجزت ما آجرت : إذا انقضت المدة فالأجر للغاصب ، وإن أجاز في نصف المدة فالأجر كله للمالك في قول أبي يوسف ، وقال محمد : أجر ما مضى للغاصب ، وأجر الباقى للمالك .

وكذا قال محمد فيمن غصب أرضا ، فأجرها للزراعة ، فاجاز رب الأرض ، قال : إن أعطاها مزارعة وأجازها صاحب الأرض : جازت ، وإن كان الزرع قد سنبل ، ما لم ييبس ، فلا شيء للغاصب من الزرع لأن المزارعة كالشيء الواحد : لا ينفصل بعض عملها عن بعض ، فإذا أجازها قبل الفراغ ، فجعل كالابتداء ، وأما إذا يبس الزرع فقد انقضى عمل المزارعة ، فلا تلحقه الإجازة فيكون للغاصب .

### ثم تفسير الاستصناع

هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع .

والقياس أن لا يجوز .

<sup>(</sup>١) أي من غير المالك ونائبه . وبعبارة أخرى بمن ليس له حق التأجير ـ كالغاصب .

وفي الاستحسان : جائز ، لتعامل الناس ، فلا جرم اختص جوازه بما فيه تعامل ، كما في الخف والقلنسوة والأواني ونحوها ، بعد بيان القدر ، والصفة ، والنوع .

وهو عقد غير لازم ولكل واحد منها الخيار في الامتناع قبل العمل ، وبعد الفراغ من العمل : لهما الخيار حتى إن الصانع لو باعه قبل أن يراه المستصنع جاز ، لأنه ليس بعقد لازم ، فأما إذا جاء به إلى المستصنع فقط سقط خياره لأنه رضى بكونه للمستصنع حيث جاء به إليه .

فإذا رآه المستصنع فله الخيار: إن شاء أجاز، وإن شاء فسخ عند أبي جنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف : لا خيار له ، لأنه مبيع في الذمة بمنزلة السلم .

وهما يقولان : إنه بمنزلة العين المبيع الغائب .

فإذا ضرب الأجل في الاستصناع ينقلب سلما عند أبي حنيفة ، خلافا لهما ، لأنه إذا ذكر فيه الأجل يكون فيه جميع معاني السلم ، والعبرة للمعنى لا للفظ \_ ولهذا لو استصنع ما لا يجوز استصناعه حتى يكون استصناعا فاسدا ، وشرط فيه الأجل : ينقلب سلما ، بلا خلاف \_ كذا هذا والله أعلم .

# \_\_\_\_ فهرست الموضوعات\_ كتاب البيوع

| 0  | شرعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | باب السلم: أنواع البيع من حيث البدلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨  | تقسيم الكلام في السلم الكلام في السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | شرائطه أأسرا ألم المرابع المرا |
| 40 | باب الربا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77 | الخلاف مع الشافعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44 | <b>باب الشراء والبيع</b> : ركن البيع والشراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٣ | شروطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤ | أقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧ | حکمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧ | بيان الثمن والمبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧ | بيان الثمن والمبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | هلاك المبيع والثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٠ | التصرف في المبيعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢ | تسليم المبيع وحبسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤ | باب البيع الفاسد: الفصل الأول: أنواع البيوع الفاسدة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧ | كون المبيع أو الثمن محرماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧ | لتعلق حق الغيربالمبيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٤٧ | لعدم القدرة على التسليم وقت العقد                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨ | للغور                                                                                                              |
| ٤٨ | لعدم قبض الباثع المبيع بعد                                                                                         |
| ٤٨ | لشرطين في بيع واحد                                                                                                 |
| ٤٨ | لبيع الأتباع والأوصاف مقصوداً                                                                                      |
| ٤٩ | للانعدام بعد انعقاد سبب الوجود                                                                                     |
| ٤٩ | لاشتراط الأجل                                                                                                      |
| ٤٩ | للشرط: ما يجوز من الشرط وما لا يجوز                                                                                |
| 00 | بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة                                                                            |
| ٥٧ | طروء الشروط المفسدة على العقد الصحيح                                                                               |
| ٥٨ | الفصل الثاني: حكم البيع الفاسد: الفساد من قبل المبيع                                                               |
| ٥٨ | الفساد يرجع للثمن                                                                                                  |
| 09 | حكم تصرف المشتري في المبيع                                                                                         |
| ٥٩ | حكم الزيادة في المبيع                                                                                              |
| ٦. | اذا وطٰىء المشتري المبيعة بيعاً فاسداً                                                                             |
| ٦٣ | لو أحدث المشتري في المبيع صنعاً                                                                                    |
| ٥٢ | باب خيار الشرط: الخيار المفسد وغير المفسد                                                                          |
| ٦٦ | ما يسقط الخيار                                                                                                     |
| ٧٦ | عمل خيار الشرط وحكمه                                                                                               |
| ٧٩ | كيفية الفسخ والإِجازة                                                                                              |
| ۸۱ | باب خیار الرؤیة : مشروعیته ولمن یثبت                                                                               |
| ٨٢ | وقت ثبوتهوي نام المسلم ا<br>وقت ثبوته |
| ۸Y | هل يثبت مطلقاً أو مؤقتاً                                                                                           |
| ΛY | حکمه                                                                                                               |

| ۸۹  | ما يسقط به الخيار                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 9 £ | باب خيار العيب : مشو عيته العيوب التي توجبه جملة وتفصيلًا |
| 97  | كيفية الرد                                                |
| 1.1 | شرط البراءة عن العيوب                                     |
|     | باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك :                          |
| 1.0 | أقسام البيع من حيث البدل                                  |
| 7.1 | المرابحةا                                                 |
| 1.4 | التولية                                                   |
| 1.4 | ما يزاد على الثمن من نفقة ومئونة                          |
| ١١٠ | الإِقالة : مشروعيتها                                      |
| ۱۱۰ | تكييفها                                                   |
| 117 | الاستبراء : مشروعيته                                      |
| 117 | نوعاه :                                                   |
| ۱۱۳ | مدته ومتی تبدأ                                            |
| ۱۱۳ | التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحام المجتمعة في الملك :   |
|     | كتاب النكاح                                               |
| 117 | صفة النكاح المشروعة                                       |
| 118 | ركته:                                                     |
| 17. | شروطه: الأهلية                                            |
| 171 | الحوية                                                    |
| 111 | كون المرأة محللة                                          |
| 171 | التحريم بسبب القرابة                                      |
| 177 | التحريم بسبب الصهرية                                      |
| 178 | التحريم بسبب الرضاع                                       |

| 140,  | تحريم الجمع                                       |
|-------|---------------------------------------------------|
| 177   | تحريم تقديم الأمة على الحرة                       |
| ۸۲۸   | التحريم بسبب حق الغير                             |
| 149   | التحريم بسبب الشرك                                |
| ۱۳۰   | التحريم بسبب ملك اليمين                           |
| 141   | التحريم بالطلاق الثلاث                            |
| ۱۳۰   | الولي والمهر                                      |
| 14.   | الشهادة وشروط الشاهد                              |
| 140   | باب المهر : المهر شرط جواز النكاح                 |
| 141   | تقدير المهر                                       |
| ۱۳٦   | ما يصلح مهرأ وما لا يصلح                          |
| ۱۳۸   | ما يصح معه التسمية وما لا يصح                     |
| 1 2 . | ما يستحق به جميع المهر وما يسقط به النصف          |
| 131   | المتعة                                            |
| 131   | ما يجب عليها من تسليم النفس وما لها من حق المنع   |
| 184   | اختلاف الزوجين في المهر                           |
| 731   | ذكر المهر على طريق الرياء والسمعة والتلجئة والهزل |
| 184   | باب الولي : الولاية في حق الصغار والمجانين        |
| 107   | الولاية في حق البالغات العاقلات العاقلات العاقلات |
| 104   | البكر والثيب                                      |
| ١٥٤   | شرط الكفاءة شرط الكفاءة                           |
| ١٥٧   | باب النفقات : نفقة الزوجات :                      |
| 178   | نفقة ذوي الأرحام :                                |
| ۱٦٧   | متى تجبُ النفقة مع اختلاف الدين                   |
| 174   | حد اليسار                                         |

| نفقة الرقيق ١٦٨                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| اذا كان من تجب عليه النفقة مفقوداً                                    |
| كتاب الطلاق                                                           |
| أنواع الطلاق : طلاق السنة وطلاق البدعة١٧١                             |
| الطلاق الرجعي ١٧٥                                                     |
| الطلاق البائن : أقسامه وأحكامه                                        |
| ألفاظ الطلاق إذا وجد من الزوج أو من نائبه                             |
| الطلاق بالكتابةالطلاق بالكتابة                                        |
| طلاق المريض                                                           |
| باب تفويض الطلاق: اذا قال لامرأته: «أمرك بيدك»: مطلقاً ١٨٧            |
| موقتاً                                                                |
| اذا قال لها: « اختاري »                                               |
| اذا قال لها : « أنت طالق إن شئت » ١٩١                                 |
| اذا قال لها: «طلقي نفسكُ »                                            |
| باب الاستثناء وغيره : الاستثناء : قـال لامرأتـه : « أنت طالق إن شــاء |
| الله α ۱۹۳                                                            |
| قال لامرأته : « أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة »                   |
| طلاق المكره والسكران والهازل والخاطيء                                 |
| تنجيز الطلاق وتعليقه                                                  |
| اذا قال لامرأته : « أنت على حرام » ونحو ذلك                           |
| اذا قال : «كل حل على حرّام »                                          |
| اذا قال : ﴿ أَنْتَ عَلِّي كَالَّمِيَّةَ وَالْدُم ﴾ ١٩٨                |
| باب الخلع : تكييفه وما يترتب على ذلك                                  |

| حکمه                                                       | ٧           |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| الطلاق على المال والخلع                                    | 7.1         |
| لوخالعها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي                    | 7.7         |
| باب الإيلاء: تفسيره لغة وشرعاً _ركنه _ مدته _ تفسير اليمين | 7.4         |
| حكم اُلبر في الإيلاء                                       | 7.0         |
| تفسير الفيء في                                             | 7.7         |
| حكم الحنث                                                  | 7.9         |
| باب الظهار: ركنه                                           | Y11         |
| شرائط صحته                                                 | 717         |
| حکمه                                                       | 717         |
| الكفارة                                                    | 317         |
| باب اللعان : مشروعيته وماهيته                              | <b>Y1 Y</b> |
| سبب وجوبه                                                  | <b>117</b>  |
| شرائط وجوبه                                                | 719         |
| كيفيته                                                     | 719         |
| حکمه                                                       | 777         |
| باب فرقة العنين : العيوب في أحد الزوجين وحكمها             | 440         |
| اذا كان الزوج مجبوباً                                      | 777         |
| اذا كان الزوج عنيناً                                       | 777         |
| باب الحضانة : حضانة النساء                                 | 779         |
| حضانة الرجال                                               | ۲۳،         |
| اذا كانت من لها حق الحضانة متزوجة                          | 74.         |
| الرقيقة                                                    | 44.1        |
| غير المسلمين                                               | 744         |

| ۲۳۳         | اذا أرادت الحاضنة أن تخرج بالولد الى بلد آخر             |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 744         | إرضاع الصبي                                              |
| 740         | هاب الرضاع: الرضاع سبب للتحريم                           |
| 747         | الرضاع الذي يتعلق به التحريم                             |
| 78.         | الرضاع الطاريء على النكاح                                |
| 724         | باب العدة : أنواعها                                      |
| 724         | عدة الوفاة                                               |
| 711         | عدة الطلاق                                               |
| 720         | عدة الموطوءة                                             |
| 727         | كيفية حساب مدة العدة اذا كانت بالشهور                    |
| Y £ V       | تداخل العدتين                                            |
| 727         | عدة الرقيقة                                              |
| Y           | عدة غير المسلمة عدة غير المسلمة                          |
| <b>Y£</b> A |                                                          |
| <b>7£</b> A | ي<br>لا يشترط علم المرأة بالطلاق أو الوفاة لانقضاء عدتها |
| 729         | باب ما يجب على المعتدة : عدم الخروج من بيتها             |
| 40.         | عدم المسافرة عدم المسافرة                                |
| 701         | الإحداد                                                  |
|             | الصغيرة والكتابية والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة    |
| 707         | والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد                           |
| 404         | اذا قالت و انقضت عدتي و                                  |
|             | كتاب العتاق                                              |
| 400         | أنواع الإعتاق أنواع الإعتاق                              |
| Y00         | الألفاظ التي يثبت بها العتق: الصريحة                     |

| 707            | الملحقة بالصريحة                                  |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Y0V            | الكناية                                           |
| <b>10</b> \    | النداء                                            |
| 771            | باب آخر من العتق: الإعتاق بين الشريكين أو الشركاء |
| 774            | اذا قال لعبديه: « أحدكما حر »                     |
| 770            | اعتاق الحمل                                       |
| 777            | من ملك ذا رحم محرم منه : عتق عليه                 |
| <b>77</b>      | العتق المضاف الى الملك                            |
| ۲۷۳            | باب أم الولد: تفسير الاستيلاد                     |
| <b>4 Y Y E</b> | حكم أم الولد                                      |
| <b>Y Y Y</b>   | <b>باب المدبر</b> : بيان المدبر                   |
| <b>Y</b> VA    | حكم المدبر المطلق                                 |
| 474            | حكم المدبر المقيد                                 |
| 441            | باب الكتابة: مشروعية الكتابة ونوعاها              |
| <b>7</b>       | حکمها                                             |
| <b>Y X Y</b>   | اذا مات المكاتب                                   |
| ۲۸۳            | الكتابة والعتق المعلق بالأداء                     |
| 440            | الإعتاق على مال                                   |
| ۲۸۷            | باب ولاء العتاقة                                  |
| PAY            | باب ولاء الموالاة                                 |
|                | كتاب الأيمان                                      |
| 197            | أنواع الأيمان                                     |
| 141            | الميمين التي تكفر : على ما هو متصور الوجودعادة    |
| 744            | على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا            |

| 794  | على ما هو متصور الوجود في نفسه لكن لا يوجد على مجرى العادة 📗                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 798  | يمين الفور                                                                                                       |
| 44 £ | اليمين التي لا تكفر                                                                                              |
| 790  | اليمين التي يرجى فيها عدم المؤاخذة( يمين اللغو)                                                                  |
| 447  | باب ألفاظُ اليمين : بأسهاء الله تعالى                                                                            |
| 797  | بصفات الله تعالى                                                                                                 |
| ۳.,  | بالله تعالى بطريق الكناية                                                                                        |
| ۳٠١  | بغير الله تعالى صورة ومعنى                                                                                       |
| ۳٠١  | بغير الله تعالى صورة وهي يمين بالله تعالى من حيث المعنى                                                          |
|      | •                                                                                                                |
| 4.0  | باب الخروج والدخول . انواع اليمين                                                                                |
| 4.1  | قال لا و زُنته : ﴿ أَنت طَالَقَ إِنْ خَرِجَتَ مِنْ هَذَّهِ الدَّارِ إِلَّا بِإِذْنِي ﴾                           |
|      | قال لامرأته : « أنت طالق ان خرجت من هذه الدار الى أن آذن لك »                                                    |
| ۲۰۷  | أو ₃ حتى أرضي ،                                                                                                  |
|      | قال لامرأته : « أنت طالق إن خرجت من هذه الدار الا أن آذن لك »                                                    |
| ۲۰۸  | أو « إلا أن أرضى »                                                                                               |
|      |                                                                                                                  |
| ۳۱۷  | باب الأكل والشرب: أصل الباب                                                                                      |
| 414  | مسائل                                                                                                            |
| 440  | باب من اليمين على أشياء مختلفة :                                                                                 |
| 444  |                                                                                                                  |
| 781  | باب النذر                                                                                                        |
| 414  | ان اختار الكسوة                                                                                                  |
| ٣٤٣  | ان اختار التحرير                                                                                                 |
| 450  | ان كان الحالف معسم                                                                                               |
|      | الأزان الأزان المتحاري |

## كتاب الإجارة

| 457         | نوعاها                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 457         | الإِجارة على المنافع: أمثلة _جوازها _شروط جوازها                   |
| 457         | أحكامها : وجوب تسليم المستأجر عقيب العقد                           |
| 457         | ابتداء المدة من حين العقد                                          |
| 454         | كيفية الانتفاع                                                     |
| 459         | سلامة المستأجر من العيب                                            |
| ٣0٠         | اصلاح العين المستأجرة                                              |
| 401         | رد الشيء المستأجر بعد انتهاء المدة                                 |
| 401         | الإجارة على الأعمال: أمثلة _ نوعاها _ الأجير المشترك والأجير الخاص |
| <b>401</b>  | أحكام الأجير المشترك والأجير الخاص: من حيث الضمان                  |
| ٣٥٣         | من حيث وجوب الأجر                                                  |
| <b>70</b> V | باب الإجارة الفاسدة وما يكون به مخالفاً: الفساد بسبب الجهالة       |
| ٣٥٧         | اجارة المشاع                                                       |
| 401         | الإِجارة على القرب والطاعات                                        |
| ۲٥٧         | الإجارة على المعاصي                                                |
| ۲٥٨         | اجارة النهر مع الماء وبدون الماء                                   |
| ۲٥٨         | استئجار أرض فيها رطبة سنة                                          |
| <b>40</b> V | استئجار عبد للخدمة ودابة للحمل وشرط المستأجر نفقتها                |
| <b>70</b> A | حكم الاجارة الفاسدة                                                |
| ٣٥٨         | بيان ما يصير به مخالفاً وما لا يصير به مخالفاً                     |
| ۳٦.         | فسخ الإِجارة بالعذر: معنى ذلك                                      |
| ۳٦.         | بيان العذر وأمثلة                                                  |
| 471         | بطلان الإجارة : بموت المستأجر أو المؤجر                            |

| حالة هلاك المستأجر   | <b>۳٦١</b>  |
|----------------------|-------------|
| إجارة الظئر          | 411         |
| إجارة ملك الغير      |             |
| الاستصناع            |             |
| تعريفه               | ٣٦٣         |
| هل يجوز              | <b>ተ</b> ጚዮ |
| حكمه : من حيث اللزوم | 474         |
| من حيث الأثار الأثار | 474         |

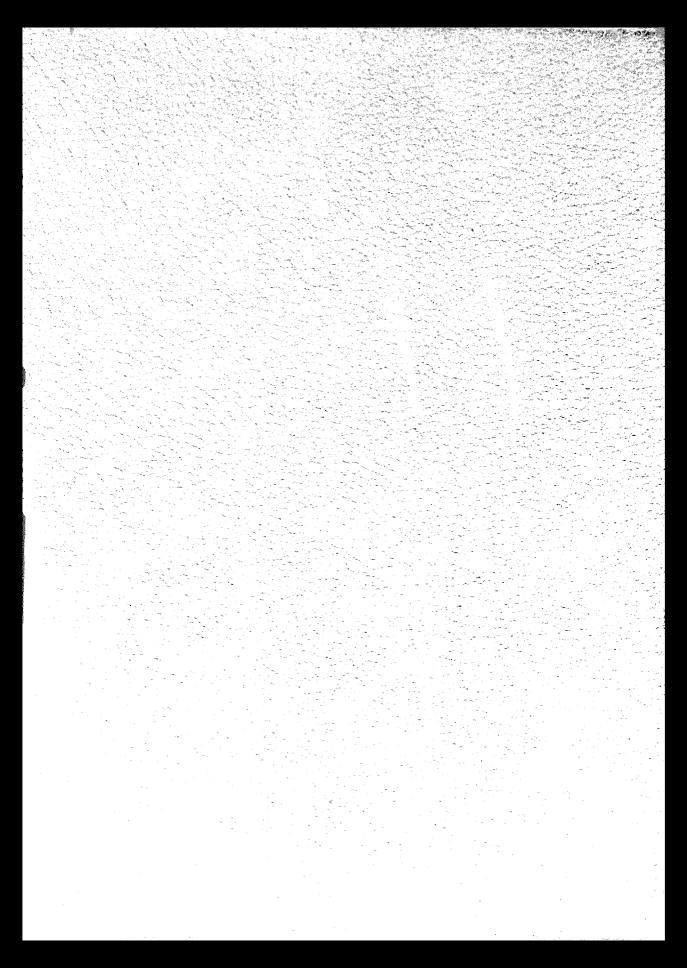